أ نور البحث دى

# المرأة المسلمة في وجه التحديات

كاللاعنضل







· ·

التحــديات في وجه المراة المسلمة



## سند

ان التغريب والغزاو الثقاف المتسلط من خلال قوى كبرى هي الاستعمار والصهيونية والماركسية يهدف الى غرضين كبيين:

أولهما: هريمة العقل الاسلامي باذاعة الإلهاد والتعطيل من خلال نظريات هدامة وايديولوجيات مادية تستهدف اعلاء الفكر الهشري والتشكيك في العقائد السماوية والأخسلاق والقيم التي قدمتها رسالة السماء .

الثاني: تقويض المعتمع الاسلامي بنشر الاباحة والفساد وتعمير العمرة العمامة وضربها باقامة الخصومة بين الرجل والمراة وبين الشباب والوات الترفيد والمحافة والتلفزيون والمحافة والتلفزيون والمحافة .

التعليف الأكبر هو تدمير المجتمع والأسرة والبناء كله بتفيير الأعراف الاسلامية في المسلامية بين الرجل والمراة من أجل الماء رسالة كل منهما الاصيلة والتركيز على هذم رسالة المراة كام وزوجة وزبة اسرة وأخراجها الى مجال الأهواء والأضواء ، والاداة الاساسية لهذا هو العمل على كسر الحلجز القائم بينها وبين الرجل : حاجز الخلق والفيرة والاختلاف المميق في التركيب والوظيفة ،

ان هناك محاولة خطيرة لتنمير الوجود الاجتماعي للمسلمين عن طريب المستماع المستمين عن طريب المسلمين وتفعها آلى مياتين العمل نهارا والى مياتين اللهو والأهواء ليلا ، حتى لإيوجد الديها وقت تنفقه من أجل أطفالها واسرتها وحتى تخرج أجيسال من الشباب ماقدة لحنسان الأمومة ، تعيش في أحضان الخادمات والرضيمات وقد غاضت من حولهم ينابيع الرحمة وحل محلها لمون من القسوة والعنف بحيث بصبح الطفل متمردا على الجنبي ناقما على البيئة ، مَفْرِغًا مِن العِاطِفة والحب والحنان ، ولقد كان من اخطر ما يواجه المجتمع أن يفقد الشباب والفتيات النووذج الطيب والقدوة الحسنة في الآباء والأمهاب وبين ثم لا يجد الا مفاهيم الغربة والقلق والانحلال • ولنلك قان ظاهرة عودة المراة المسلمة الى الله في العصر الحاض يتطلب المساءة الطريق أمامها لتعرف رسالتها ومسئوليتها والتحديات التي تواجهها حتى تستطيع أن تلتمس طريقا صحيها وتتعرف الي مهمتها الاصيلة وتستمسه بهبا على طريق الله تسارك وتعسالي وهو طريق الحق ، مُعليها أن تثبت في وجه المغريات والأهواء ، وعوامل الاخضاع وأساليب السخرية فان لها من الله الاجر الجزيل لانها حفظت امانتها وكرامتها وعرضتها ولوتقعت فوق الأهداء الباطلة والزائفة فلها حياة طبية في النفيل تقدم بهسا إلى الأمة العيالهما المديدة القسادرة على حمسل الأمانة ، ولها من الله حسن الجزاء في الآخرة .

المنظم المنظم

the state of the s

# الفصسل الأول التحديليت فى وجه المرأة المسلمة



لا ريب أنه كان من أخطر التحديات في وجه المرأة المسلمة تلك الدعوى التى استعلنت باسم تحرير المرأة في أوائل القرن الميلادي ، والتي حمل لواءها كثيرون غرر بهم وظنوا أنهم يستهدفون حقا ضائعا بينما كانت حركة تحرير المراة كلها من أولها الآخرها جزءا من مخطط الاحتواء الغريي والغزو الثقافي والاجتماعي الذي يستهدف اخراج المرأة من رسالتها وقيمها ودمعها الى أمواج المحيط العاتية ، ذلك أن الاسلام في الحقيقة هو الذي وضع ركائز تحرير المراة الأصيلة ، أما هذه المحاولة فقد استهدفت الأسرة والأخلاق والقيم والعرض الاسلامي باحداث ثغرات وخلق عقلية جديدة تفكر في اطار المفهوم الغربي العارى من اساليب العفة والقيم والحصانة ، وقد تصاعدت هذه الموجة حتى خلفت مفاهيم خاطئة أشبه بالسلمات ادارت رأس المرأة وأفسدت العلاقات الطبيعية والفطرية بين المراة والرجل والزوج والزوجة والآباء والأبناء في عشرات ألمواضيع ، فنعدت هذه الحياة الاجتماعية متحللة ومضطرية وبعيدة كل البعد عن المفهوم الاسلامي الاصيل . والحقيقة أن الجماعة لم يكونوا مخاصين لهذه الأمة أو يصادقين في التماس هدف أصيل .

وقد كان لهذا الانحراف الذي تم قحت اضواء الحضارة وبريق الحرية وصيحات التكريم الباطل للمراة اثره البعيد في تلك النتائج الخطيرة التي يواجهها المحتمج الاسلامي من آثار بهيدة الذي في شأن الزواج الزائف والطلاق والجريمة

والاختلاط وآثاره الخطيرة ، وقد جرى هذا كله في الوقت الذي فرض النفوذ الأجنبي فيه على بلاد المسلمين قوانين جنائية واجتماعية تبيح الزنا والفساد وتحمى أساليبه وما تبع ذلك من فساد في الزي والزينة وتحلل كان من شأنه وقوع تلك الأحداث العاتية والجرائم الخطيرة .

وقد جاءت تحديات المجتمعات المفتوحة ، التى نقلت مئات من المهاجرين الأثرياء الى بلاد اخرى للزواج والتعامل التجارى واقامة العلاقات الاجتماعية عاملا خطيرا من افساد العلاقات وبروز ظاهرة النفاء الخفى ، وكذلك كانت حرية خروج الفتيات للعمل في بلدان اخرى من العوامل الفطيرة لتعميق هذه الظاهرة الخطيرة . فقد السارت الصحف لتعميق هذه الظاهرة الخطيرة . فقد السارت الصحف بأجانب تم في تسعة شهور عن طريق الزواج بالتوكيل ، وقد بين أن أغلب هذه الزيجات فاسدة ومصيرها الفشل والطلاق تبين أن أغلب هذه الزيجات فاسدة ومصيرها الفشل والطلاق والسبب هو أن العروس تقبل الزواج من شخص لم تره وسافر الى زوجها هناك تصدمها الحقيقة .

ومهما تجر الحيطة في مثل هذه الأمور غان العلاج لا يشمل الظاهرة من اساسها الاجتماعي ، كذلك غانه لا يحول دون الوقوع في ايدي العصابات التي تتجر في الرقيق الابيض على النحو الذي صورته الصحف ( ٧٢/٥/٣ ) في الاستعانة بسيدات لاستدراج الفاجرات من دور السينما الى المقابر والإعتداء عليهن ، كذلك فائه في عامين الثين كما يقول الأهرام والإعتداء عليهن ، كذلك فائه في عامين الثين كما يقول الأهرام عصمتها في يدها من ٢ في المائة من مجموع الزيجات

الى ٥ المائة دفعة واحدة ، فما هي الأسباب التي جعلت أكثر من ١١ ألف زوجة تصر على الحصول على ورقة بجوار عقد الزواج تعطيها حق تطليق نفسها ، ويقول الباحثون الاجتماعيون أن انهاء الرابطة الزوجية عن طريق المرأة لا يظهر الا عندما تخلو الزيجة من شرط الكفاءة بين الطرفين ، كأن تكون المرأة من وسط اجتماعي أعلى من وسط زوجها أو تكون من الناحية الاقتصادية اكثر مالا من زوجها أو من ناحية التعليم ، كذلك تشير الظاهرة الى أن الزوجات اللائى يحتفظن بحق العصمة في أيديهن أصبحن من كل الفئات والطبقات . وظاهرة رابعة تلك هي اغراء الفتيات على السفر للعمل في الخارج ثم تجرى محاولة الضغط والأرهاب لأرغامهن على الخطأ ( الأهرام ١٩٧٢/٧/١٢ ) كل هذا وظواهر اخرى أشد سوءا تكشف بذلك عن خروج المجتمع الواضح عن الأسلوب الأصيل والطريق الصحيح الى أساليب والهدة ، والتحرك من خلال المطامع والأهواء ، والرغبة في الحصول على أكبر قدر من المال أو المتعة عن غير المنهج الصحيح الذى سنه الاسلام للجماعة أن تأخذ به . ومصدر هذا كله هو خروج المرأة عن مكانها الحقيقي وحجمها الطبيعي ، مما يوجه اليها اللطمات ويصدمها في كل حين . ولو أنها استمسكت بكرامة الاسلام في التمامل لما تعرضت لهذا الهوان .

٢ ـ وفي المجال الأوسع وهو مجال عمل المراة ، تواجه المراة عشرات التحديات والأزمات والمساكل . فقد عرضها الى ان تفسد بيتها وتفسد زيها وتفسد اسلوب تعاملها مع الرجل . وعرضها لمخاطر كثيرة . ولو أن المراة لم تأخذ بتلك المسلمات الكاذبة التي ظلت محاولات النسائيين دعاة تحرير المراة تبثها سنوات وسنوات حتى صدقها الكثيرون ثم كشفت

التجربة عن الارتطام بالحقائق عما يزال عمل المراة في الحقيقة على حساب الأسرة والطفولة والبيت ، ذلك ان هذا الوقت الذي تقضيه المراة في المكتب أو المصنع أو المتجر لا يحقق من الأثر كفاء ما يفقده البيت والأسرة والطفيل ، فضلا عن أن ما تحصل عليه من دخل مادي لا ينفق في خدمة الأسرة ، بل في سبيل تفطية مطالب تتعلق بالمبس والمواصلات ، ولا يوازي في مجموعه تلك الخسارة التي يفقدها الأبناء في حضائة المرضعات والحاضنات فتفقد أهم ما تعطى الأم ولا يعطى غيرها بديلا منه : العاطفة ولبن الأم والوجدان ، ولا يعطى غيرها بديلا منه : العاطفة ولبن الأم والوجدان . ولقد خرجت المراة المسلمة الى العمل في العقود الأخيرة دون أن تفهم حقيقة مهمتها في الحياة الاجتماعية أو طبيعة تركيبها البيولوجي أو دورها في الأمة . ذلك أن هذا كله لم تتعلمه مع الأسف لأن مناهج التعليم لا تقدم للفتاة ما يدلها لم تتعلمه مع الأسف لأن مناهج التعليم لا تقدم للفتاة ما يدلها على الطريق الصحيح أو يهديها الى الحق .

وهكذا نجد ان الحاولة التى قام بها النسائيون دعاة تحرير المراة في العصر الحديث لم تكن في الحقيقة الاضد هذه الأمة وضد قيامها وضد رصيدها المعنوى والمادى جميعها . وعلى حساب الأسرة المسلمة وحساب المراة نفسها منانها محاولة مسمومة مضللة ، حاولت ان تقدم مجموعة خاطئة من المسلمات ثم مضت تركز هذه المفاهيم خلال خاطئة من المسلمات ثم مضت تركز هذه المفاهيم خلال تلك السنوات الطويلة من قنوات الصحافة والاتأمة والسينما والمسرح والقصة ، وهي في مجموعها ترمى الى خلق عقلية خارج نطاق الزوجية والأسرة والأمومة من حيث هي قادرة مضللة للمراة تصورها بصورة القادرة على الحياة في المجتمع ، مخيا على ان تجد موردها الذي تعيش به ، وأن هذا القدر يعطيها الحق في أن تختار الطريق الذي ترضاه في الحياة المحلية الحق في أن تختار الطريق الذي ترضاه في الحياة في الح

الاجتماعية والذى ربما تخرج به عن الضوابط والحدود والأعراف التي رسمها الدين .

كذلك مان اختبار موانع الحمل والاجهاض كانت عاملا هاما في متح الطريق أمامها الى كل الرغبات والأهواء التى ساتها اليها الرجل ، ومن ثم أصبحت المتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على ممارسة كل رغباتها في ظل موانع طبية مقررة تعيد دم البكارة الأحمر الى مكانه أو تحول دون وقوع الحمل .

ان الخطأ كله جاء من الذين يتآمرون على المراة عن طريق تملكها بالقول بأنها مساوية للرجل ، وبأنها مستقلة عن الرجل وانها تصلح لأعمال الرجل . والقول بأن مهمة البيت هي مهمة الخادمات وكيف يسخرون ويهونون من مفهوم الأسرة والأمومة والزوجية ويسخرون منه .

أن محاولة تحرير المراة كانت سبحا ضد النهر ومعارضة للغطرة ، أنه مثابة انحراف للمراة عن اداء رسالتها ومعوق لمعالها الطبيعي الذي يتفق مع طبيعتها وتكوينها وهو خيانة كبرى : على الحياة الزوجية والبيت والاطفال والأسرة . وقد تحوص المراة للتمرد على رسالتها ومسئوليتها .

ان المفاهيم التي طرحتها حركة تحرير المراة بالاضافة الى ما قدمته مفاهيم الاستشراق والتبشير والتفريب كانت جميعها في حاجة الى مراجعة وكانت مختلفة مع الفطرة ومقررات العلم الحديث مقد اثبتت هذه المباحث والتحقيقات اشياء كثيرة جديرة بالنظر :

#### أولا ... ليس الفكر كالأنثى:

ان المراة تختلف عن الرجل في كل شيء : في الصورة والسمة والأعضاء الخارجية الى ذرات الجسم والجواهر البروتينية لخلاياه النسجية . ومع بلوغها سن الشباب يعروها المحيض الذي تتلفر به انعال كل اعضائها وجوارحها وتدل مشاهدات اساطين علمي الأحياء والتشريح على ان المراة تطرا عليها في مدة حيضها طوارىء ، اذ تقل في حسمها قوة الحرارة فتنخفض حرارتها ، ويبطىء النبض وينقص ضغط الدم ويتل عدد خلاياه وتصاب الفدد الصماء واللوزتان والغدد اللمفاوية بالتغيير ويختل الهضم وتضعف قوة التنفس ويتبلد الحس وتتكاسل الأعضاء وتتخلف الفطنة وقوة تركيز الفكر .

وأشد على المراة من مدة الحيض زمان الحمل ، حيث لا تستطيع المراة خلال الحمل ان تحتمل مشقة الجهد البدنى أو العقلى كما تتحمله في عامة الأحوال . مما يختل به نظام جسمها كله ويستفرق بضعة أسابيع ، وبذلك تبقى المراة مريضة أو شبه مريضة مدة سنة كاملة بعد قرار الحمل وتعود قوة عملها إلى النصف في عامة الأحوال .

ويرجع اختلاف المراة عن الرجل الى عوامل ثلاثة :

أولا : أن خصائص الأنوثة ومواهبها كالمون الزوجية والأمومة وذكاء المطلقة ليست اسبابا المتكسب.

ثانيا: ان حظها من العقل الى لم تبلغ به مبلغ الرجل ، فصل على قدر ما تفهم به نفسها وواجبها ومكان وظائفها في الحياة .

دير. بالتا في ما يُطر) على تواها النعبة والنعسية والفعرية من ضعف بسبب عوارض الحيض والحمل والولادة .

ويتسيع هذل المجال لقول واسع مطرد نما من عمل ناولته المراق من غير وظائفها الأصلية في البيت وخارجه الأوكان الرجل متفوقا عليها فيه ، وخاصة في امرين من اهم الأمور التي تتميز بها المرأة : اعداد الطعام وصناعة التطريز .

مهذا الاختلاف بين الرجل والراة ، وهده التفرقة بين الرجولة والانوثة التي مررها القرآن الكريم منذ اربعة عشر قرنا نجيد بعض البلحثين في علوم البيولوجيا يلفت البيها الآن ، ميتول الدكتور الكس كاريل : أن الاحتلامات بين المراة والرجل ليست في الشكل الخاص للأعضاء التناسلية وفي وجود الرجم والحمار، ، بل هي ذات طبيعة أكثر اهمية. من ذُلِكُ } أن الأجتلامات بينهما تنشا من تكوين الأنسجة ذاتها ومن الميس الحسم كله بموادمكيماوية محددة يفرزها الميض ، وقد أدى الجهل بهدم الحقائق الجو هرية بالدافعين عن الأنوثة الى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وأن يونجا سلطات واجدة ومسئوليات متسابهة . والحقيقة ان آلوام وخِتِلْهِ اختِلْهِا كِيمِ أَ مِن الرجِل ؛ مُكِل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها ، والأمر صحيح بالنسبة لاعضائها والجهارها العصبي أيضبا ، والنساء وحدهن من الثدييات هن اللاتي يعيلن الي نموهن الكامل بعد حمل أو اثنين ، كما النشاء اللاتي لم يحمان ليسن منزنات توازنا كاملا كالملا كالملا كالملا المالية الله المالية الانسائع منذ فالمورة الى فأكيد رجولة الرجل وانوثة الراة وخطر الخلط بينهما ، ويتول الكس كاريل : يجب أن يحدد الانسان مرة أخرى فيكون كل قرد أما ذكرا وأما انثى فلا يتقمص مطلقا حيفات الجنس الآخر المقليسة وميوله الجنسية وطموحه الذاتي .

قال القرآن منذ أربعة عشر قرنا ( وليس الذكر كالأثثي وقرر أن المواة لها تكوين دقيق خاص ( أو من ينشأ في العلية وهو في الخصام غير مبين ) .

ويقرر كاريل أن دور المرأة في تقدم الحضارة اسمى من دون الرجل نيجب عليهن الا يتخلين عن وظائفهن المحدة .

ومع هذا الاختلاف في « وظيفة المراة » غاله لا ينقصها شيء في نظر الاسلام من مساواتها في ألحتوق العامة باستثناء تيادتها للدولة ، والنصوص الشرعية لا تحول دون تبتمها بكافة الحقوق ولكن في اطلو الضوابط الاسلامية التي تحول أن تصبح المرآة سلعة في الأسواق التجارية والسياسية ، والتي تحول دون أن تصبح مجالات العمل معارض الأزياء وتجارة الألادياء المحل معارض الأزياء

يقول الاستاذ سالم بعنسادي . كانت قصة الحقوق العامة للعراة وسيلة صهيونية الأساد اوريا ، ومنها الحديث العدوى الى العرب ، لقد بدأ التخطيط أهما بعد الحروب الصليبية وظهرت بوادرها منذ ضعفت الخلاقة العمانية . المعركة بدات ابان اختلال الغرب للبلاد العربية ممن سموا انفسهم « انصار الراة » يجاهرون باتهم جريدون التحري من القيم الدينية وانهم يسعون لتقليد الغرب في كل شيء ،

ما زال التخطيط ساريا في هدوء لاستخدام المراة كسلاح فعال في هدم القيم الدينية وسبع الأمة بالسبعة اللاذينية تمهيدا للسيطرة الصهيونية وغيها من الأهداف الاستغمارية وقد وجد الغرب ادواته في تعيق الاتجاهات اليسارية والمادية لتخدم تهيئة البيئة الاسلامية في شكلها العلماني اللاديني وقد اتفقت الخطط للتعاون ضد روح الاسلام والتصارع من أجل تأكيد نفوذهم في بلاد الاسلام.

تال مورو بيرجر في محاضرة في جامعة برنستون : ان نمو وضع النساء ومشاركتهن في الشئون العامة هو اخطر توى التغيير لا في الأسرة العربية وحدها بل في المجتمع العربي على العموم ، غانه مسمح للقوى التي حملت سلاحها الآن ان قبرة امكانياتها غبا من شك أن مطامع النساء وحقوقهن سوف تحول المجتمع العربي تحويلاً عميقا وبصورة ابدية .

وهكذا تنكشف أهداف النفوذ الغربي ( استعماري طريك ميهيوني ) من خلال المؤامرة على المراة المسلمة .

### فلنها \_ الأمومة:

لن حضافة الأم الطفله عمل منخم بعيد المدى في تكوين الطفيل لا يمكن أن يساويه أي عمل آخر تقوم به المرأة أو أيتوضه أي بديل آخر كالحاضيات أو الخادمات .

يقسول الدكتور الكس كاريل في كتابه « الانسسان ذلك المجهول »:

لقد ارتكب الجتمع العصرى غلطة عظيمة باستبداله تدريب المراة بالمدرسة استبدالا تلها ، ولهذا لتزك الامهات اطغالين لدور الحضائة حتى ينصرفن الاعبالين أو مطاععهن الاجتماعية أو مباذلهن أو هوايتهن الادبية أو الفنية أو ارتياد دور السسينما ، وهكذا يضسيعن أوقاتهن في الكسل . أنهن مسئولات عن اختفاء وحددة الأسرة واجتماعاتها التي يتصل فيها الطفل بالكبار فيتعلم منهن أمورا كثيرة لأن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجي والعقلي والعاطفي طبتا للقوالب الموجودة في محيطه ، اذ أنه لا يتعلم الا تليلا من الأطفال الذين في مثل سنه .

ويقسول الدكاور دين دنيس عالم النفس الأمريكي : ان فكاء الطفل ينهو وقدرته على الكلام تقوى إذا نشأ بين أبويه ولم يترك للمحافس أو رياض الأطفال أو المربيات الإجانب .

وكل هذا يكشف عن اهبية بتاء الأم في البيت لأداء واجبها نحو أسرتها وان الأمومة هي مهمة الراة الأساسية في نظر الاسلام : رسالتها بالنسبة لزوجها وبيتها وطعلها وان هذه المهمة الدتيتة الخطيرة تتطلب تفرغ المراة تفرغا تاما لها .

وتد سبعل الترآن الكريج هذه المهد في وضوح :

« ومن آياته أن خلق أكم من أنسكم أزواجا السكوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .

« وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الماهلية الأولى واقبن الصلاة » .

ولقد كان خليتا بالراة في المجتمع الاسلامي العميق الجور أن تعرك \_ برسالة الاسلام أن معاولة أخراج المراق عن رصالة الأمومة انها يهدف لتدمير كرامتها وضرب الأسرة والطفولة في أعز حصونها ، وأن تمردها اليوم على أداء رسالتها التي مطرها الله عليها بالعمل بما لا يتناسب مع طبيعتها وتكوينها تحت اضواء خادعة وزخارب كانبة تتمثل في السهرات الضاحكة وانتحام مجتمعات الرجال وما تتعرض له من اغراء وغواية وخداع وغش يحطم عفانها ويقضى على كرامتها ، هـذا التمرد تد تبين من الأحداث أنه خوض ضد التيار وانه لا يؤدي الى الاستقرار والسكينة أو الطمأنينة النفسية التي تتطلع اليها المراة . وان مسائل الزينة الفاضحة والملابس الكاشفة وهذا الركام من الزخارف المطروحة أمامها والتي تأكل موارد البيت او مواردها الخاصة ما هو الا انحراف حقيقي عن الغطرة ، وانه طريق الي اسلوب بعيد عن الكرامة التي يقدمها الاسلام المراة ، وأنه باب الى التطل الخلقي الجامح العنيف الذي يمتحن به الثساب الرَّاهُينَ ، تَعْيَنُه على ذلك القصة المكشونة والصور العارية وما تقسدم الصحف والكفيه من نماذج الفسساد تحت اسم المعصارة والتبدن ، وخاصة بعد أن حطبت المراة آخر التبود والضوابط بأن سارت عارية الصدر والساتين والذراعين تحت أسماء الميني جب والميكرو جب .

وقد نعى كثيرون على المجتمع الاسلامي هذا الخضوع المعوجة الغربية الضالة: فتقول السيدة الغربية مريم حميلة التي اسلمت: انها تنعني على دعاة تحرير المراة المسلمين فهمهم الخاطيء لمعنى التحرر على انه الاباحية المطلقة للنساء في الاختلاط بالرجال حيث ششن واينها ذهبن بدون قيد او شرط وفي اختيار الازبياء في الحد به وفي توظيفهن خارج البيوت

وفى الاسواق والمسارح وتور السيلما ؟ وفى مساميلهن في الحياة العامة مهما فيزلف اواسر الاسرة والنيك عربات المنة والاباء .

وَتَقُولَ هَذَا فَى مَسُوءَ النّجرية اللّهِ وَ اللهِ مَرْتَ وَلَهْرِ بِهَا الْحَبْمَاتُ الْآوربية والأمريكية والقربية المتحررة ، وتدّعو باخلاص بمند اعتفاتها الإستلام ومعرفتها احكامه وآدابه الله أن يعرف النساء المنامات نعمة الله عليهن بهذا الدين الذي حاءت احكامه وآدابه صائبة لعربائهن راعية لكرامتهن محافظة على عقائهن وحيائهن من الائتهاك وضياع الأسرة .

قتل الذين يتحدثون عن أن المراة لها مهمة أخرى غير الأمومة منظلون وهم غاشون لها وللمجتهم كله الأمومة كشفت عنها تجارب الباحلين لتؤكد صدق القرآن الكريم وأعجازه . وقد أكد البحث الاجتماعي الذي قامت به سبهام محمود العراقي في ريسالة ماحستير في حامعة طنطا أن عمل المراة أدي المي الحفاض المستوى الاخلاقي للابناء وأنه لا توحد مطلقا علاقة بين المستوى الانتصادي والمستوى الأخلاقي للاسمة ، وأشارت الى أن التاهج الطبقة حاليا لتذريس الدينة الخلقية والدينية قاصمة عن تحقيق الهدف الذي يشم الشباب أو المناة اكتساب السادك الحيد وربط الذي يشم الشباب أو المناة اكتساب السادك الحيد وربط الدين بالحياة ، وخلصت الى أن قروج المراة الى سدان العمل الدي الى الذي المؤلد.

## ثالثا \_ ثبات طبيعة الراة وقوامة الرجل :

ومن الحتالق التي المفاها دعاة تدمير الماة والأمرة عن الناس ؛ حقيقة فبات طبيعة الراة فباتا قاما خلال المصور »

وان العصر الحديث لم يكن قيسه من المتفيرات الاجتهاعية والمعتبارية ما يحطم شيئًا ما من بهمة المراة او رسالتها أو طبيعة حياتها . ويذهب هؤلاء البطلون ، الى ان حرية المراة وعلها في العصر الحصيث من شانه أن يحطم توامة الرجل ، كما يذهب الى ذلك الدكتور زكى نجيب محمود في كتابه « تجديد الفكر العربي » ويقول الاستاذ محمد فايد هيكل في هذا الشان : هل التطور العصري الذي يتحدث عنه زكى نجيب محمود شسمل خصائص بنيسة المراة وتكوينها الجسدي والنفسي وهما مرتبطان ، ومهما يكن من تأثير المتافة والتطور الحضاري قلا يرى أن هسذا التأثير يمتد الى طبيعسة تكوين المرأة وتوانين المراز غسددها لمتعود هي والرجل سواء لا حق له في القوامة عليها .

الا ما ابدع انسارة القرآن الكريم آلى آية من آيات الخلق الكبرى وهي التفريق بين الذكر والأنثى حيث بين أمظم دلائل تدرة الله أنه خلق الزوجين : الذكر والأنثى .

وهل مساركة المراة في العمل مع الرجل مؤدية الى الفاء الفروق الطبيعية او الجنسية وما يترتب عليها من اختلافات الحقوق والواجبسات الاجتماعية . هدده الفروق ابدية ، أما القوانين والنظم فأعراض متغيرة . أن الدراسات النفسية المحديثة لتثبت بالتجربة اختلاف الأنماط والاستجابات السلوكية في الذكور عنها في الاتاث ازاء المشكلات . فهنذ المراحل الأولى للنمو يتبيز الفتيسات بأنهن أميسل الى التظيد والتبعية ،

أما الصبيان فيصطفعون سمة الاستقلال التي تتناسب معهم ، وهذه التجارب أنما أجريت على فقيات وصبيان من أبنساء المحصارة الفرية . فكيف يقال أن الأوان قد أن لتلفق قولة الرجل على المرأة أن لم يكن هذا مجود انفعال لا صلة له بالعلم ولا بالتجريب .

ها هو العلم لا يزال يبحث عن الفوارق بين الجنسين ولكن البديهة الانسانية قد انتهت الى وجه الصواب منذ أعماق التساريخ .

Company of the Company of the Company

But the second of the

And the second s

Andrew Berger, State of the Sta

الفصىل المنشان عطاء الإسسلام وعطاء الحضارة



#### عطاء الاسسلام وعطاء الغضسارة

ان المفاهيم التي قدمها كتاب التفريب (سلامة موسى ، طه حسين ) كانت كلها زائفة ومخالفة للحقيقة والفطرة والعلم والاسلام ، كانت التهارا بالمراة والاسرة والمجتمع كله في سبيل اخراج المراة من رسالتها وامانتها ، وشارك في هذا الشعراء ( نزار قباني . . . ) الذين حطوا من كرامتها مندما جردوها من ملابسها والقوها عارية على المرير عت الضوء وجعلوها اداة متعة . حتى وصفه احدهم أنه تعيير الرجولة وتشويه للجمال ودليل عقدة نفسية . لقد كان التصوير للمراة مشوها وضالا ومثيرا للفرائز ودعوة الى شر كثير ، وذلك في اطار ما يسمى بادب الفسرائس ، وكانت قصص التصساصين هي ثالثة الاثافي ( احسسان عقد التدوس ، نجيب محفوظ ، امين يوسف غراب . . الخ ) .

لقد حاولت هذه الكتابات ( نشرا وشسعرا وقصة ) ، تحرف الواقع وأن تزيف الفطرة وأن تغالط في الحقائق الصيلة الثابتة .

يَّ ذَلِكَ أَنْ أَكُرُم مِا أَعْطَى الاسلام المراة أَنْ يكون اتصالها بالرجل كريما في اطار علاقة زوجية ، أي في علاقة قد شهد أمرها باعلان الزواج ، وقد حرم العلاقة السرية التي تهتهن فيها ألراة فأباح تعدد الزوجات حتى يحمل قيها الرجل مسئوليت نحو زوجت وولده مسئوليت علنية كاملة ، ومن ذلك الابقاء على كرامة الاسلام المراة كانسان اذ طلب الى الرجل الزوج أن يقدم لها مهرا وهو منحة وهدية كى يعبر عن طلبه أياها ورغبته في الزواج بها .

كذلك فالاسلام يعمل على الابقاء على انوثة المراة وحناتها وعاطفتها كما يبقى على رجولة الرجل وارادته ، ويحول دون أن تتحول المراة الى رجل أو يتحول الرجل الى امرأة ، وحرم الاسلام على المرأة أن تكشف عن بينها وأن تخلو بغيرها أو تخالط سواها ، وحبب اليها الصلاة في بيتها واعتبر النظرة سهما من سهام المليس وانكر عليها أن تحمل قوسا تشبها في ذلك بالرجل .

وحين اعطاها نصف نصيب الذكر من المراث مقد تابله اعداؤها من اعباء النفقة دون استثناء نفقتها الشخصية ونفقة اولادها حتى في ثرائها ومقر الأب ، وشهادة الاتنبين بدلا من شهادة رجل واحد منظور فيها الى عاطفة المراة التى هي جوهر أنوثتها .

ومن كرامة الاسلام للمراة أن جعل الفاسق ليس كنؤا اللزواج من الراة العنيفة .

وليست الحياة المراة في تقدير الاسلام العوبة من الألاعيب بل مسئولية وتبعة الأم الرعوم الصالحة ، وأن الحياء الصادق والعقة الصحيحة والتفضوع الحبيل الذي هو مظهر الحب لا يتحقق الا بتصون المراة قلا تخالط

الرجال ألا في ضرورة ماسة وحرصها على دينها كالنا ما كان والصبر أدوى المسور على محاره الهيت و مالمراة للبيت م انشاء الأسرة للمجتمع ،

ومن هنسا ينكشف فساد رأى علم الاجتماع الغربى الذي يرى أن الدين والزواج ليس من الفطرة ، وانما هي اشبياء تنبعث من الجماعة نفسها وانها دائمة التعاور والتفير والتشكل ، وأن كل مجتمع يصنع دينه ونظم زواجه ونظم أسرته . ورأى الغرب كله منتوض ، لأنه تشكل على نحو متماوج مان مؤتمر باكون علم ٨٦٥ كان يبحث عن المراة : هي انسان أم غير انسان ؟ في هذا الوقت كان القرآن ينزل بحرية المراة ألحقيقية وكدامتها الأصيلة وكان صلى الله عليه ويسلم يعلن : إنما النساء شقائق الرجال وان الجنة تحت اتدام الأمهات ، فأوربا لم تكن تعرف مكانة المراة ولم فكن شرائعها ترى في المراة الا انها ملعونة . وقد اشار معجم القلسفة التونسي أن القرآن يختلف عن التوراة في أنه لا يجعل ضَعَفُ الْمَرَاهُ عَقَابًا اليها كما ورد في مسفر المتكوين ( ٢٠٪ ١ ١١٠) ومن الخلط أن ينسب الى شارع عظيم كمحمد ، مشل تلك المعلملة المنكرة للنساء . والحقيقة هي أن القرآن يقول : ﴿ فِانْ كَوْهُوهِنْ عُمسى أَن تَكُرهُوا شَينًا ويجمل الله فيه خيراً كليرا » .

ويقول سجريد هونكة : أن تعبيرات احترام المراة دخلت المنات الأوربية على يد العرب وفي مايو ١٠٦٥ صدر في نياب المناون يجعل الولاية على مال المراة المتزوجة للمراة نفسها ؟ وقد كانت مشروطة بولاية الرجل الزوج ، وقد عدت مرتبط المناه ال

في مالها الخاص من زوجها ، وكان ذلك منذ أن تنام الاسلام يجعل الرجل الزوج ولاية على زوجته في ارتف المعدى وفي مذهبها الديني وفي رايها السياسي أو في مالها الخاص . كان ذلك منذ أربعة عشر قرنا .

يقول أحمد الفيورين : أيا أليوم مان أمراه المسلمة قد أغرقت في التبعية ، تطالب بالقيد في الطلاق وربعا تطالب كمثل أعلى لها أن تكون العلاقة الزوجيسة على نبط العلاقة في الكنيسة الكاثوليكية لا طلاق ولا انفصال ، وغتج باب المرافقة والمصادقة ، وانجاب الابناء من صلات غير شرعية ، وكثرة الزنا وانتهاك الاعراض في المجتمع التي يبدو أن ليس لها من سبب الا تقييد الطلاق أو عدم شرعية الزواج ، أن هناك مسلمة عبر شرعية كثيرة وعديدة بجانب صلة الرجل بزوجته ، والاسلام لا يدى أن تكون هناك وللقها صلات خفية مستترة ، والاسلام لا يدى أن تكون هناك علاقة جنسية خفية لأن نتائجها خطيرة وفي مقدمتها المرض الفيرى الذي يأخذ بحياة الاثنين ، أو ولد غير شرعي يخرج نظيلة لا تينة له في حياة المجتمع .

والمعرف المراة المسلمة أن الخرب نضب الذي يقدم الما هذه المعتدة على المناع المعادة الم

على انضل شريك لحياتها والنجب اطفالا لا يبخسون الجنس البشرى ، وعارض النبن يسرون على البسائد الفدوارق بين الجنسين .

وحين ينظر الأوربيون بروح التقدير والتبنى لنصوص الاسلام ، نعرض نحن عنها ونتطلع الى القيود والأغلال التي يعيش فيها الغربيون ، فيقول اندريه سرفيه في كتابه الاسلام ونفسية المسلين ما يلى :

يتحرى محمد الأسباب التي تجعسل الراة من خزبه ولا يتكلم عنها الا بكل لعلف ويجتهد في أن يحسن اعوالها ، وكان النساء والاولاد قبله لا يرثون وجنعما نهض بحبد اعملي المرأة حتى الارث واوجب كل ما كان حسنا في حقها ومن اراد التحقق من عناية محمد بالمرأة غليقرا خطبة الوداع التي اوصى غيهسا بالنساء . وقال دريسمان : أن اعطاء المرأة حريقها عيمسا بالنساء في نتوض العرب وقيام متنيتهم ، ولهذا لما علد البراعة غسطوا واضمطت متنيتهم .

وكان أحدهم (سان بونا فنتور) يقول لتلاميذه اذا رايتم أيراة وكان أحدهم (سان بونا فنتور) يقول لتلاميذه اذا رايتم أيراة فلا تحسبوا أتكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا الها الذي ترون هو الشيطان بذاته والذي تسمعونه هو صغير الشيان أما محمد فهو يعد بحق أكبر أنصار المرأة العمليين أن لم يكن أولهم فقد كان بهن رحيما وعليهن حليما وكان لين الجائب كثير العطف عليهن عظيم الاحترام والتسكريم لهن ولم يكن ذلك خاصا بزوجاته بل ذلك كان شائه مع جميع ولم يكن السواء و

مقد عن المراة الشرعي حسب الدين حتى في اول البلاد النسرانية تقدما ، ان المراة المتزوجة لم تكن لها حقوق مستقلة عن نهجها إلى زمن تعييب حتى في المجلترا ، على النارسول الذي المهر في بلاد كامت تواد فيهما البنت حجة وفي عصر لم يعرف في أي بلد آخر أي نظام وأي طائفة تحول المراة أي حق سواء كانت فتاة عذراء أو زوجة أو أما ، هذا النبي أكسب المراة حقوقا لم يعترف بها الا بضغط شديد لدى الامم المتنبذ في القرن التاسي عشر ، وكفي محمت فخرا حتى أو لم يعترف بها الا بضغط شديد لدى الأم حتى أو لم يعترف في المراة المتنبذ في القرن التاسي عشر ، وكفي محمت فخرا السلمة يعتبرها المتفقهون في الدين احسن حالا من المراة السلمة يعتبرها المتفقهون في الدين احسن حالا من المراة المسلمة يعتبرها المتفقهون في الدين احسن حالا من المراة الأوربية ،

وللد لبث ملوك النصارى وزعياؤهم يوغمون المراه على النزوج بين يشاءون من رعاياهم عدة بنون بعد ظهوو الاسلام بينها كان الاسبلام قد إعطى المراؤ البلاغة المحتى في أن تتزوج بارانتها وأن لا يتدخل الزوج في ثروتها كما أنه لا يسوغ له أن يسيء معاملتها بالطرق الوجشية نهى متى كانت بالقة الرشد تنصرف في جبيع شنونها ويروتها كما الشاء بدون تدخل زوجها لو أبيها

وهكذا نعرف ماذا أعطى الاسلام للمراة ومأذا أعطتها المحضارة ، أعطاها الاسسلام الكرامة والقفة والشخصية المستقلة ، واليوم تحاول الحضارة الفربية اخراجهسل من كل كرامة وفضل ؟ أنه التقليد والرغبة في النبعة وبخول جعر الضعب لأن أوربا دخلته ، وقد نبين اليوم للهرس مساد النظم الاجتماعية التي حاول بها أن يساوى بين الرجل والمراة

فى كل مجال كوخطأ الفلسفات الوجودية التي تحرض الرجل والمراة للانطلاق في معدان العرائر والشهوات دون قيود أو حقود كروما نراه من موجات انحلالية تشبيع في المجتمعات الغربية من طوائف الهييز والخنافس.

لقد كان أعظم ما حرص عليه الإسلام: تأكيد رجولة الرجل وانوثة الأنثى ، وللاحتفاظ برجولة الرجل حرم عليه البس الذهب والحرير وللاحتفاظ بأنوثة الأنثى حرم عليها أن تخوض المجتمعات العامة ولا تعرض حسدها على الانظار . لقد حرص الاسلام على ابقاء المرأة على انوثتها وعاطفتها ، كما حرص على أن يبقى الرجل على رجولته وارادته ، غلا تتحول الرأة الى رجسل ويتحول الرجل الى أمرأة ، كما حرص بمساواتها بالرجل في القيم الانسانية المستوكة ، وفيما يتصل بموقفهما أمام القيانون وفي الحقوق العامة فلا تحرم حقها الا اذا ثبت أنه يلحق ضررا بالمجتمع ، في أن الاسلام فرق بين الرجل والمرأة في الأعباء الاقتصادية والميراث والقوامة على الأسرة والساحة وحق الطلاق ، وقد هاء خطاب التكليف موجها الى الرجل والمرأة معلى وقد شاركت المرأة في الحياة الاسلامية واخذت مكانها وادت وقية شاركت المراة في الحياة الاسلامية واخذت مكانها وادت وقية أو وعملة حيث حيث حالت الظروف دون عمل للرجل .

في الملابس ، وتحريما الاسلام بالكرامة والعملية ، سترا في الملابس ، وتحريما الخلوة بالاجتبى وغضا الطرف ، وعلائم في المنزل حتى في الصلاة ، وبعدا عن الازراء بالقول والطيم قو وكل مظاهر الزينة ، وبخلصة عند المشروج ، كل تذلك موالا به المناسل المراة من نقفة المجتمع ويتسلم المجتمع من فينا المراقبي عن مناك جمال الفطرة سمها من سهام المهابين ، والتسارط لها شروطا شديدة في البعد عن مظاهر الزينة ومن ستر الجسم ومن احاطة الثياب بها ، فلا تصف ولا تشف ، وهكذا جعل الاسلام صيانة المرأة هي المحور العرف الذي تدور حوله لكثر الأحكام : صيانة المرأة من جور العرف والمواضعات وتقلباتها في المستقبل ، وحفظ مقامها الاجتماعي من الابتلال المحاط بالمجاملة والرياء على نحو ما نرى في المجتمعات الغربية ، غهناك احترام ظاهر ثم ابتذال غير رحيم ،

أين هذا كله مما تريده اليهودية التلمودية التى أخرجت المراة لتحقق هدنها كله باعتبارها عقدة هذا الهدف في اقامة ( امبراطورية الربا ) معارضة في ذلك مناهيم الأديان : أخرجتها الى الرقص والمسرح والسينما ثم عملت الى ازالة الحاجز العازل والحد الفاصل بين الحرة والأمة ، وبين سيدة البيت وبين الراقصة .

واقامت نظام الأزياء والزينة وبدلت غيه وغيرت من أجل السيطرة على المراة واذلالها واستعبادها ، وتعريتها وتغطيتها ، تغطية الصدور وكشف النحور وتعرية السيقان وتغطية الظهور ، وبذلك يتم سيطرتها على المراة مما يؤدى على الأجبال الجديدة ( من ناحيتين : من ناحية عجن المراة عن تربيبة أبنائهما ومن ناحيتة رفض التوجيه المهنا ) وبذلك ادخلت سموم الفساد الى مختلف المواجه المهنا ) والله عقليتها والى فكرها وقلبها ، واثارة مشاعم المواجه وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يواجه المجتملة المنطقة منافعة المحتلفة المعالمة وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يواجه المجتملة المعالمة اليوم ، بعد ان توالى بن السهوم والأعكار المختلفة سنوات

وسنوات عن طريق الصحافة والاذاعة والسينما والمسرح ، حتى باتت محاولة اخراجها منها أمرا عسيرا . لقد استهدف النفوذ الاجنبى خلق عقلية « رائفة » للمراة تصورها بصورة القادرة على الحياة في المجتمع بغير سلطة الأب أو الأسرة أو الزوج من حيث هي قادرة ماديا على أن تجد موردها الذي تعيش منه ، ومن هنا فإن هذا القدر يعطيها الحق في أن تختار الطريق الذي ترضاه في الحياة الاجتماعية . كذلك فإن اختيار موانع الحمل والإجهاض كفيلة بأن تفتح لها الطريق أمام كل الرغبات ومن ثم أصبحت الفتاة قبل الزواج أو بعده قادرة على ممارسة كل رغباتها في ظل مناعة طبيعية مقررة تعيد دم البكارة الأحمر الى مكانه ، أو تحول دون وقوع الحمل ، وفي هذا الإطلاق من الزواج أو تجعله يتردد في تكوين الأسمة ،

وكل المحاولة تهدف الى تدمير كرامة المرأة وعفائها ، وهي مؤامرة على حساب الاسرة والبيت والأجيال القادمة ، لقد كانت النظريات التى قدمها ماركس وفرويد ودور كايم وليفي بريل من العوامل العامة في تشكيل هذه الفاهيم .

ان كثيرا مما تنشره القصص والصحف هو من مؤامرات الصهيونية التلمودية ، ويديره الجبابرة العتاه ، وليس صحيحا الا ما تقبله الفطرة ويصدق مع العلم والدين وؤاقع الحياة م هو من عمليات الهدم الشديد الخطر ويجب ان تعود ومهنها هو من عمليات الهدم الشديد الخطر ويجب ان تعود الرابية الى مكانها الطبيعي وحجمها الحقيقي .

غاذا قيل لنا أن الرام في لمريكا قد أنفقت على صباغة

الشعر ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار ، يضاف الى ذلك ما ينفق لدى عشرات الآلاف من مصففى الشعر وفى شراء مستحضرات الشعر الأخرى ، غلنا أن المراة فى حاجة الى قارعة تكشف الحقائق أمام عينيها اللتين لا ترى ، ومن الخطأ أن تنساق المراة المسلمة والمجتمع المسلم مغمض العينين وراء هذا السفه ، ونحن نقرا الآن ما يكتبه المنصفون من كتاب الغرب حين يقولون أن واقع المراة الغربية واقع مقلق ، مرتاب ، لأنه يتحرك بعنف ضد التيار وضد القطرة وسسلامة القصد ، وهو اعصار مدمر قد فرض خطره على الأسرة الغربية وعلى الأمومة والطفولة جميعا ، اليس في هذا عذير لنا عن التقليد وردع عن التبعية ؟.

عابت الكاتبة الأمريكية (مارجريت ماركوس) فهم دعاة تحرير المراة في المجتمعات العربية والاسلامية الخاطيء لمعنى التحرر ، على أنه الاياحية المطلقة للنساء في الاختلاط بالرجال في الوظائف والأعمال والأسواق دون قيد ولا شرط في ارتدائهن الأزياء غير المحتشمة وفي انصرافهن عن مسئولياتهن في تربية الأولاد ورعاية الزوج اللتين هما اسساس تكوين الأسرة السعيدة .

وقد سجلت كتابات عدد من النساء الأوربيات اللائي أسلمن :

· ( · استان ، رانيس ، انى بيزالبت ، ليغلين كويلادل) .

وكتبن عن الأسلام ومكانة الراة السلمة حيث تنافظ في ظل الاسلام بكرامة شخصية وحقوق انسائية لم تتحلق النساء في اوربا وامريكا حتى الآن .

الفص<sub>ل</sub>الشالث تحدي*ات الأسرة* المسلمة



## تحديات الأسرة المسلمة

تستهدف مؤامرة الغزو الثقاف الاجتماعى : استاط الأسرة وهدمها بالقول بأن القيمة كلها للمجتمع الذى يخلق الأديان والعقائد والآداب والقيم الروحية ، وهو قول باطل فان المجتمع التام لا ينبنى الا من خال وحدات الأسر التى تقوم على اساس سليم .

ومن أجل استقاط الأسرة تطرح في طريقها أشواك كثيرة : منها القوامة وتحديد النسل وتعدد الزوجات .

أولا: القوامة أساس مكين في الأسرة أذ لابد لكل تجمع من أشراف ورئاسة ومسئولية . ودرجة القوامة التي أعطاها الأسلام للرجل هي ركن أساسي في البناء يقتضيها نظام الجماعة ، بل أن الأبوة لها مكانتها الأصيلة . مكانة الربان في السفينة وعنه تصدر التوجيهات ويلتزم بها الجميع في ذلك الأم ، وقد عرفت المجتمعات الغربية ذلك التمزق الخطير حين دخلت الأم ميدان العمل واخذت توجه الأسرة في أصيح في السرة رأيان ووجهتان مما احدث آثارا بعيدة المدى في نفييات الأبناء والبنات حيث أخذت تذهب توجيهات الأب في ناحية أخرى ، بينما يقرر الاسلام وحدة المهمة الأساسية التي لها حق القوامة على المراة والأبناء وحديمات من مفاهيم وحدة المهمة الأساسية التي لها حق القوامة على المراة والأبناء

الاسلام لا من أهوائه الخاصة بقصد المحافظة على الأسرة الاسلامية وقيامها في دائرة أحكام الاسلام وقوانينه ، والحيلولة دون انحر المحكا عن الطريق الستقيم أو سقوطها في مجال الانحلال والتقليد .

\* \* \*

(4)

ولا تزال الأسرة هي اصلح نظام لبناء الأجيال المحتمع نبوه واستمراره عن طريق انجاب الأطفال كما أنها تواصل مهمتها نحو هؤلاء الأعضاء الجدد فتتولى تغذيتهم في مرحلة طفولتهم المبكرة وتنشئتهم خلال الطفولة المتأخرة لتقديمهم الى المجتمع ليحتلوا الماكنهم فيه . فالأسرة هي التي تكون الطفل وتصوغه وتحدد ميوله وتسد حاجاته وهي بذلك تعمل اولا على تكامل شخصيته . والاسرة وحدة التصادية متضامنة يقوم فيها الأب باعالة زوجته وابنائه وتقوم الأم بأعمال المنزل .

كذلك فالأسرة هي الكان الطبيعي لنشأة المعائد الدينية واستمرارها ، وتعتبر الأسرة المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل لغته التومية وهي المسئولة عن التنشئة والتوجيه والاسرة بالنسبة للطفل مدرسته الأولى التي يتلقي فيها مبادئ التربية الاجتماعية والسلوك والخاب المجافظة على الحقوق التربية الاجتماعية والسلوك والخاب المجافظة على الحقوق

وينظم ( الزوائجة) العلاقة الجنسية بين الربط والمراة

المنوعة والمحرمة ، والعلاقات الزوجية في الاسلام ليست علاقة غردية او بيولوجية او جنسية ، واثما هي علاقة ضخمة واسعة متعددة الجوانب اساسها خلقي واجتماعي ، والزواج هو الإطار لهذه العلاقة ووضعها في صورتها الصحيحة ،

وينظم الاسلام هذه العلاقة على أساس حقوق وواجبات بالنسبة للرجل والراة والأبناء ، ويشبرط في هذه الرابطة لكى تكون زواجا صحيحا أن تتم تبعل المواصفات صحيحة وضع الاسلام صورتها الأرقى والأكمل بالنسبة لكل ما عرفته البشرية من قبل من نظم ومواصفات ،

ففى الاسلام يقوم الزواج على إساس العلائية واداء المهر من الرجل ، كما حدد الاسلام عدد الزوجات وبذلك نقل البشرية الى صورة ارقى مما كانت عليه ، وشجب كل الصور والاساليب التى سيقته من شيوعية مطلقة ، ومن اتصال جنسى بغير قيد ولا شرط ، ومن تعدد مطلق ، ومن اساليب في الطلاق تحتبس بها المراة سنوات طويلة . ولا يقر الاسلام لتصال الوجل بالمراة الا اذا شم في الحدود التى رسمها الاسلام وتوافرت فيها جميع الشروط ،

ومن هنا يتجلى مدى خطورة رسالة الأسرة وأهميتها

ففى الأسرة تتشكل الأحيال على القدوة المثلى ألقدوة المخلفة التي يقدمها الآباء والأمهات الأولادهم ، وتبدو أهمية الأبان الطفولة الأولى حيث تتطلب تربية الأجيال

عاطفة أمومية معتدلة حكيمة ، ليست مفرطة ولا قاصرة ، وأن الرضاب الشبهى ، المزوج بالحنان اساس في حماية الأطفال في مقتبل حياتهم من الاتحراف والجريمة والتمزق النفسى الذي تجده اليوم عند أغلب الأجيال التي لم ترضعها الأم ولم تحطها بكتان كاف .

غالأبوان في الحق هما اللذان يفرسان اللبنة الأولى في التربية الدينية في نقوس النشء ويضعان الحجر الأساسي في بناء الأخلاق .

ثانيا: أما تحديد النسل فتلك مؤامرة خطيرة: المراة ضحية لها وكذلك المجتمع كله ، فانه يهدف الى اضعاف الوجود الاسلامي وتحطيم النمو البشري الاسلامي الذي يتعاظم اليوم ، حرصا على موقفهم وسيطرتهم على موارد البشرية في نفس الوقت الذي يتضاعف فيه هجرة اليهود وغيرهم ، بينما توجه سهام تلك الدعوة الى المسلمين وحدهم .

ولقد روح لفكرة تحديد النسل وتنظيمه قوى معادية للمسلمين والعرب يهدفون بها الى الكيد لهم وتعطيل وظيفة النسل وهدم لهذه القوة البشرية الفامية التى تستطيع أن تنبى وتجاهد وتواجه قوى النفوذ الأجنبى التى تستهدف السيطرة.

وتحديد النسل على هذا النحو هو نوع من القتل أو الواد الخفى ولا يجوز الاقدام عليه ولا يحيل لمطم أو مسلمة اجتراؤه .

بنانا : أما تعدد الزوجات فقد شرعه الله تبارك وتعالى

لصلحة راجحة تكون هي مصلحة الزوجة نفسها أو مصلحة الزوج أو مصلحة الأبناء أو مصلحة الأمة ، والواقع أن تعدد الزوجات تشريع طواريء مان هذا التعدد ليس بولجب ولا مندوب ولكنه مباح مشروط بالعدل بين الزوجات وعدم الخوف من الحيف ، مان خاف الا يعدل منع التعدد .

ولقد عجز الغاء التعدد بالقانون وغشل ووجد التعدد الخفى ، ذلك لأنه كان محاولة ضد طبيعة الانسان وطبيعة الملاقات الزوجية . والاسلام لم يدع الى التعدد وانما نظمه على انه رهن بالحياة الاجتماعية وظروف البيئة . فقد كان التعدد لاكثر من عشر نسوة فحدده الى اربع ، وكان التعدد لانزوة . ولا حقوق للمراة أو الأولاد فيه فرفعه الى المستوى اللائق بالانستان واوجب على طرفيه عدة التزامات ، وهن الطبيعي أن يلجئ المجتمع الى التعدد لاسباب منها لما يكون الى الزوجة كعجز أو نشوز أو استعلاء ، ومنها ما يكون سببه حفظ التوازن والعدل الاجتماعي للزيادة المطردة في عدد النساء .

لقد أباح الله تبارك وتعالى « التعدد » ثم اشترط فيه العدل ولكنه حكم بأنه غير مستطاع .

وندن نسبال أي الوضعين خير للمراة والمجتمع والهما اجدر بكرامة المراة واليق بانسانيتها : تحريم تعدد النوات أن المانية ا

مُنْ مُولِيهِ إِنَّا أَمَا الطّلاقِ فَهُو أَبَعْضُ الْحَلَالُ الَّي الله ، شراع لَعِكَةً إِمَالِيةً عَنْدُما تَتَعَذَّرُ الْعِشْرِةِ الرّوجِياةِ ؛ أو المضرة

was beginning all

# The March to the way the handle

\*\*\*

أن دعامة الأسرة هي المراة : وسلامة دعم الأسرة تقوم على غهم مهمة المراة الحقيقية ووظيفتها الأساسية : أن وظيفة المرأة الأساسية هي العناية بالأسرة وانشاء الجيل الصالح ، ولها أن تلى من الأعمال ما يناسبها ويحفظ كرامتها ، كالتعليم والتربية والتطبيب وخصوصا للنسساء والتمريض والتجارة والمتود وكل ما يليق بها . لكن ليس لها أن تلبى من الأعمال شعا لا يناسب خلقها كالولايات العلمة من رئاسة الدولة والوزارة والقيادة للجيوش والادارة العلمة لما يعرض لها من موانع تحول بينها وبين اتقان عملها وقد يسبب الاختلال بنظام الدولة . والهدف كله هو المحافظة على سعادة الأسرة واستقرارها والبعد عن كل اندلل وريبة ، وفي سبيل ذلك يجب الفصل بين الذكور والإنك في التعليم بكل مراحله ، ووضع برامج خاصة مناسبة لكل منهم ، كما يجب منع الاختسلاط بين الوجال والنساء في النوادي والمجتمعات والكاتب والادارات والمصانع وورفن العماليما كذاك فانه من أجل حماية الأسرة من كل ما يعدما من الأخطار يجب الضرب على ايدى المسدين الذين يتاجرون بالجنس وياسترمون النساء باستغلالهن في دور اللهو أوالفساد أو دور التمثيل والاستعراض . وعلى وسائل الاهسلام

من صحافة واذاعة وتلفزة أن تكف عن اذاعة ونشر ما يسىء الى الاسرة ويهدد الأضلاق بالانحلال ويغرى بالفساد م وفي مجال المجتمع يتحتم منع ما يخال بالمروءة ويحرض على الفساد من الملابس المغرية التي تشف أو تصف أو تقتصر على ستر ما يجب ستره . كما يجب منع التبرج الجاهلي ومراقبة الشواطىء والأماكن العامة والضرب على أيدى كل العابثين والمابثات في النوادي والشوارع والمجتمعات ،

\* \* \*

#### (1)

#### عمل المرأة

لا يقر الاسلام عمل المراة الا في حدود ضيقة ، هي الاعالة لنفسها أو الأهلها ، ويشترط أنواعا معينة من العمل . هو وضع مختلف تماما عن ظاهرة تشغيل النساء القائمة حاليا ، وأن يكون ذلك في وظائف معاونة للزوج في نشاطه الزراعي أو الاشتغال بالتجارة . أو ممارسة المحرف الحقيقية التي تصلح للدار ، وتعليم الأطفال ، وتعليم البنات وخدمة النساء في شئونهن الخاصة . ولا يفرض البنات وخدمة النساء في شئونهن الخاصة . ولا يفرض الاسلام التكليف الشاق لكسب المعاش على المراة ، أو مشاركة الرجال في وجوه من النشاط لا تتفق مع الفطرة ولا مع الاستعداد الطبيعي للمراة : ذلك أن الاسئلام يقدر من احتمال المراة لاتواع الأعمال اليسيرة لا الأعمال الشاقة التي لا تتفق مع طبيعة أجهزتها الحيوية .

يتول الدكتور عيسى عبده : أن التسوية الزعومة بين الجنسين في تشغيل كل منهما من قبيل الاسراف في جراة

الانسيان على التنظيم الذى اراده الخيالق المارة وما بين افرادها من تفاوت المتحصص الوظيفي فاحتمال المراة للأعمال الشاقة محدود واجهزتها الحيوية مهيأة لغير الشقاء في سبيل العيش ،

كذلك فانه في اثناء غيلب المرأة عن دارها يحرم الأطفال من الرعلية والتربية في السنوات الأولى وقبيل الالتحاق برياض الأطفال كما يحرم الناشئون من الفتيان والفتيات من توجيه الأم التي تعود الى دارها مجهدة من العمل والنتيجة هبوط مستوى الأجيال ولا ريب ان الجيل الضائع مصدره انحراف النساء عن خصائصهن الى خصائص الرجال مما ادى الى تخنث الشببان وتشبههم بالفتيات في المخبر والمظهر ، ونتساعل : هل يستحق صافي دخل المرأة هذه التضحيات في الدخل القومي التضحيات في الدخل القومي بما يوازي الأثر الذي أصاب الأسرة ؟.

ولما كانت وظيفة المراة الأساسية هي العناية بالأسرة وانشاء الجيل الصالح غان من حقها الأتلبي من الأعمال الأمان من يناسبها ويحافظ على كرامتها .

(التعليم) حق ثابت للمراة وهو شيء يختلف عن كسب المعاش وعن الاختسلاط ، غان المراة تستطيع ان تحصيل على التعليم فون ان يتعرض للاختلاط ، وتستطيع ان تطبق جميع حقوقها المدنية والشخصية دون أن قتعرض المخالة المساد ، والعلم الذي تتلقاه المراة يجب أن يكون وسيلة الاعدادها لمهمتها الحقيقية ، ورسالتها الاساسية ، ويجب الفعسل بين الذكور والاناث في التعليم بكل مراحيله المعسل بين الذكور والاناث في التعليم بكل مراحيله المعسل

وأن تكون البرامج مناسبة الكلّ من الجنسين ، كذلك من الضرورى أن تكون هناك مجتمعات الرجال ومجتمعات النساء وأن يحال بين النساء وبين النوادي العامة .

وقد يسخر من هذا دعاة التغريب لأن هذا الاختلاط هو الهدف الأكبر من دعوتهم ومن تسمومهم ، ولكن حماية الأسرة من كل ما يهددها من اخطار يحتاح الى هذه الضوابط مع الضرب على أيدى الذين يتاجرون بالجنس ويسترتون النساء باستغلالهن في دور اللهو والفساد أو دور التمثيل والاستعراض .

## \* \* \*

#### (0)

ان مكان « الأب » على راس الأسرة وبوصفه قائدا حقيقيا وموجها لكل أفرادها ، أنما هو مسئولية ضخمة يجب على الآباء تقديرها والقيام عليها منذ اللحظة الأولى لبناء عش الزوجية ، وأن يكون البناء الأساسي للزوجة أولا لتكون على الطريق الصحيح الذي رسمه الاسلام بما يؤدي الى اقتدار الزوجين على بناء الجيل الجديد .

ومن هنا فان مسئولية الأب في بناء نفسه وايمانه وتقافته وتدرته على التوجيه بالغسة الخطورة والأهمية ، حتى يصبح على مستوى المسئولية وموضع تقدير ابنائه ، ومن يكون قدوة صحيحة اصيلة للنموذج الطيب الكريم ، وحيث يكون الآباء على هذا التقدير من الكفاية والتقدير

للمسئولية تكون طاعة الأبناء لآبائهم ، فطاعة الأبناء لآبائهم في المعروف واجب أكيد في مفهوم الاسسلام ونصيحة الآباء لأبنائهم حتم ، وعلى الآباء أن يشرفوا على تربية ابنائهم تربية صحيحة بانفسهم ، وأن يوجهوا أبناءهم بالصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر وأن يفرتوا بينهم في المضاجع ، وأن تقصير الآباء في تربية أبنائهم معصية ، وعصيان الأبناء لآبائهم بدعوى الحرية ابنائهم معصية ، وعصيان الأبناء الاسلام ، والاحتجاج بالحرية الشخصية انحراف عن قواعد الدين والأخلاق والسلوك الاسلامي وسوء فهم لمهني الحرية ،

ومعاونتهم على اكتشاف انفسهم وتكوين الأطفال ضد الأخطار ومعاونتهم على اكتشاف انفسهم وتكوين ارادتهم وعلى مواجهة صدمات الحياة ومن نتائجها في المستقبل . وقد تبين أن نجاح عدد كبير من العظماء يرجع الى هدذا التكوين الأساسي في محيط الأسرة والى أهمية «القدوة» ، ولا ريب أن الشاب الذي ينشئا في بيت تسوده روح الكراهية ، وأن ما أكثر من الذي ينشئا في بيت تسوده روح الكراهية ، وأن ما أكثر القدرات التي ضاحت نتيجة لخلفات الوالدين ولا شك أن الأب المؤمن الفاهم لدوره ومسئوليته هو أقدر بطبيعة الحال على معرفة ابنه واكتشاف ميولة ومواهيه ، ومن شم يكون أكثر أدراكا وتفهما للنفيية أبنة ي متراه يكفي بجانبه ويشجعه ويرشده الى الطريق السوى ، ومن شمان الأب المؤمن برسالته على النحو الذي قدمه الاسلام أن يعطى الإبن الثقة والحب والمثل الأعلى

ومن هنا كانت محاولة التوى المسادية طلاحسلام والتي تستهدف هدم المجتمع الاستعلامي ، ضريف موقع « الأب » والحملة عليه عن طريق التطسة والكرجية ووسعه

بأنه عدو الأبناء ، وذلك في اطار الدعوة المسمومة الى أن يتحرر الأبناء من توجيهات الآباء ، خصوصا فيما يتعلق بمستقبلهم .

ولا ريب أن موقف الأبناء يرجع الى قدرة الآباء على فهم أبنائهم ومعاملتهم على النحو الذي يحول بينهم وبين الانطواء أو الاندفاع على السواء . فاذا كان الآباء على غير مستوى المستولية فان ذلك من شأنه أن يجد الاستجابة اشاحة بالوجه أو انطواء عن المجاهرة بالراي .

وان من اخطر التحديات العصرية : نتيجة عمل المراة وخروجها هو تعدد مراكز السلطة داخل الأسرة بين والدين لكل منهما وجهته وهدفه ومفاهيمه مما يوقع الأولاد في حرة نفسية وتشتت عواطفهم وتبدد أمنهم النفسي الذي كانوا يستمدونه من « الأب » باعتباره المصدر الأساسي للسلطة . وفي هذا الاطار نجد أهمية دور الأب في الأسرة ونجد تلك المحاولة المسمومة خلال المسرحيات والقصص لاحتقاره وتوجيه السهام الساخرة اليه رغبة في هدم هذا الركن الأساسي .

ولا ريب أن الأب هو الذي يضع اسرته في المجتمع ويحده موقف افرادها من النسيج الاجتماعي ، وفي مفهوم الاستلام يبقى دور الأب سليما دون أن تهزه الرياح التي تقذفها السموم ، لأنه يعتمد على شسات القيم والمعايير السلوكية ويؤكدها بما لا يفقدها دورها في الضبط الاجتماعي وتوجيه الفكر والسلوك ، ولا ريب أن تعدد الأجيال في داخل الاسرة لا ينعم أمراعا شبيها بالذي نراه في المجتمات الغربيسة الأنها المرابعة المرابعة عنصر الدين والأخلاق ،

\* \* \*

ان هناك محاولة خطيرة تهدف الى هدم الأسرة يتزعمها دور كايم ولينى بريل ومدرسة العلوم الاجتماعية — الفكر النفسى التحليلى الفرويدى وما يتصل بها من شرائح الفكر المادى ، وتحمل هذه المؤامرة دعوة كريهة حاقدة لا تقبلها الفطرة وتعرض عنها طبيعة الروح الاسلامى والنفسية المسلمة ، تلك هى الدعوة الى علاقة غير شرعية ، واعلاء شأن الجنس والدعوة الصارخة الى الحب الاباحى .

هذه المفاهيم مرفوضة تماما في افق المجتمع الاسلامي ، وان كانت تجد قبولا في المجتمع الغربي الذي سقطت فيه الغيرة من اجل الزوجة كما سقط العطف على الآباء العجائز والفقراء ، وسقطت فيه الاسرة كلية ، وبالرغم من ان الغرب قد واجه ضربات متعددة نتيجة هذا الانحراف والتحلل حتى قال بيتان غداة احتال الألمان فرنسا في الحرب العالمية : ان هجران حياة الأسرة والانطلاق وراء الشهوات وأنكار ولادة وتربية الأطفال ، هو الذي ادى الى هذا المصير .

ولقد نقلت قوى النفوذ الأجنبي الى افق المجتمع الاسلامي مخطط الهدم المدروس لكل مقومات الأمة وجعلها نهبا مباحا لكل طامع من المتربصين ، ويكفينا أن نرى عالما كبيرا مثل برتراند راسل يدعو قومه الى التحرر من هذه الانحرافات التي تهدم الأسرة فيقول : هناك شرط مهم يساعد على دعم الحياة الزوجية ذلك هو خلو الحياة الاجتماعية من النظم التي تسمح بالمسائقة والمخالطة بين التوجيع من الرجال والنساء سواء في العمل أو في المناسبات والحفلات ،

ان العلاقات العاطفية بين المتزوجين وغير المتزوجين من رجال ونساء خارج دائرة الحياة الزوجية هي سبب شقاء الأزواج وكثرة حوادث الطلاق ، وليس عسيرا أن نجمع أمثلة كثيرة عن البيوت التي انهارت بسبب اتصال الأزواج والزوجات بغير شركائهم في الحياة الزوجية .

كذلك مان تلك الدعوى التى حملت لواءها سيمون بوغوار فى كتابها « الجنس الثانى » بأن تناضل المراة ضد الرجل وما اسماه البير كامو النقمة على الرجال واتهام الرجل بأنه يعبث بمقدرات المرأة ويسمى الى حماية وجوده بانتقاص حق المرأة . هذه الدعوى لا محل لها فى المجتمع الاسلامى الذي قدم للمرأة حريتها متعانقة تماما مع كرامتها عن طريق أسلوب خلقى رائع .

#### \* \* \*

# (V)

لابد أن تكون الأسرة هى البؤرة الوحيدة لتشكيل الحياة العاطفية الجنسية والاجتماعية للمزوجين . والخلل يأتى من خرق هذا الجدار ومن نشوء علاقات جنسية خارج الأسرة ومن ورائها . وشيوع ذلك ، سواء بالنسبة الى حياة ما قبل الزواج أو بالنسبة الى غترة الحياة الزوجية ، هو أضعاف للأسرة وأغساد لتكوينها وخرق لجدرانها .

معلم ولالله من تقدير مكانة الرجل في الأسرة : زوجا وأبا .

وأهمية ثلاثة عناصر هامة في مجال الأسرة : ( التوجيه \_ الرقابة \_ الخبرة ) .

وعلى المرأة أن تلتزم بثلاثة أمور رئيسية : أن تطيع زوجها في الفراش وألا توطىء فراشه من يكرهه وأن تحفظ غيبته ، وأن الزوجية ليست تلبية الحاجات الجنسية وحدها بل أن تتحرك في اطار المفاهيم الروحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكلها علاقة الرحل والمرأة ، حيث لا يستريح الاسلام لخروج المراة للعمل في غير الأعمال الضرورية التي تقتضيها حاجة المجتمع من ناحية أو حاجة امرأة بعينها من ناحية أخرى . وتتلخص حاجة الرأة الى العمل في حالة عدم وجود عائل أو عدم كفاية ما يعولها ويعول عائلها ، ايمانا بأن المراة بتكوينها الجسدى والفكرى والوجداني ليست مهيئة الالوظيفة معينة هي الأمومة ما عدا الضرورة الملحة . وليس هناك خلاف بأن المحاضن لا تستطيع أن تؤدى مهمة الأم بحال ، فهى لا تستطيع أن تقدم للطفال العنصر الأساسي لتكوين شخصيته ، وهو الحب والأمومة والرحمة والحنان . فالطفل يحتاج الى أم كالمة لا يشركه فيها أحد .

\* \* \*

#### (A)

لو لم تكن الأسرة صادرة عن الفطرة الكامنة في الطبيعة البشرية لاستطاعت المحاولات المتكررة على مر التاريخ أن تقضى عليها . فقد نشأ من النظم السياسية على مر

السنين ما حاول القضاء عليها من استقطاب ولاء الفرد للدولة ، ولم يكن للأسرة دور في جمهورية أغلاطون وقد حاولت كثير من الفلسخات والنظم السياسية أن تجتذب الولاء من نطاق الأسرة كالمزدكية في القديم والنازية والشيوعية في التاريخ الحديث ، وقد أجمع علماء الاجتماع على أن الأسرة هي قاعدة النظم الاجتماعية قاطبة . والمعتقد أن المحاولة المعاصرة لهدم الأسرة في الغرب هي محاولة مؤقتة لا تلبث أن تهزم كما انهزمت محاولات أغلاطون ، وقد حققت حتى الآن تنائج خطيرة ، وقد جاءت المؤامرة نتيجة مفاهيم الفكر المادي الوثني الذي تشكل في صورة الجماعية التي تستهدف تذويب الفرد والأسرة تحت اسم الولاء للجماعة الكبرى .

فقد كان لعوامل كثيرة اثرها الخطير في تقويض الأسرة في الغرب منها كثرة المواليد غير الشرعيين وذيوع الحياة خارج عش الزوجية . وحبوب منع الحمل . وتقول مجلة تايم ( ١٩٧٠) ان الأسرة الأمريكية غارقة في شتى ضروب المساكل الاجتماعية بما أصبح يهدد مستقبل الأمة الأمريكية بأسرها ، وقد درس نحو أربعة الأنى متخصص في شئون الأسرة والطفولة أسباب التدهور السريع الذي تنحدر اليه الأسرة الأمريكية فقالوا : ان الأسرة لم تعد لها الآن وظيفة ولم تعد بالضرورة الوحدة الأساسية في المجتمع وان تحلل الأسرة سيفضى الى تحلل المجتمع بأسره ، وان هذا شبيه الموريقة بنها في أثينا في القرن الذي أعقب الحرب البولونيزية وفي روما في منتصف القرن الثاني بعد الميلاد ، وتتساعل « مرجيت ميد » : هل تبقى الأسرة ؟ ويجيب ريتشرد فالمنبون : انه لم يعد للأسرة وظيفة .

تواجه الأسرة محاذير واخطاء كثيرة في المجتمعات الغربية علينا أن نتنبه لها:

أولا : محاولة تجاهل الأسرة كخلية اجتماعية في الكتلة الشرقية حتى لا تكون غاصلا بين الفرد والدولة ، وحتى ينال التعلق بها والارتباط بعواطفها من تعلق الفرد بالجماعة الكبرى وولائه لها ، ولا ريب أن هذا الاتجاه من شأنه أن يزلزل كيان المجتمع نفسه ولا يحمى وجود الجماعة الكبرى .

ثانيا : خطأ النظرية التى تحاول ان تقول بأن وظيفة الأسرة قاصرة على مجرد اشباع الاحتياجات الجنسية والعاطفية للزوجين ، ذلك لأن مهمة الأسرة انما تستهدف في الأساس انشاء وتربية واحتصان النشء ورعايته وايصال القيم والمثل التى تحفظ المجتمع استمراره وتطوره .

ثالثا : محاولة جعل استقلال المراة اقتصاديا من عوامل تغيير علاقتها بالرجل وبالأسرة ، بما يصدها عن رعاية الطفل والبيت وتعهدهما والالقاء بهما الى الخدم ودور الحضائة ، ولابد أن ذلك سيكون له آثاره العميقة في المعاناة العاطفية لهؤلاء نتيجة نقص الحنان الفطرى الذي لا تقدمه الا قلوب الأمهسات .

رابعا : خطر تعدد مراكز السلطة داخسل الاسرة بين الوالدين مما يوقع الابناء في حيرة نفسية ويشت عواطفهم

ويبدد أمنهم النفسى الذي كانوا يستمدونه من « الأب » باعتباره المصدر الأساسي للسلطة .

خامسا : قصور الأسرة الجديدة عن رعاية كبار السن من الآباء والأهل ، والفقراء والبعداء .

سادسا : صراع الأجيال داخل الأسرة ، مما يؤدى الى اهتزاز القيم والمعاير السلوكية بما يفقدها دورها في الضبط الاجتماعي وتوجيه الفكر والسلوك مما يعرض الأسمة للتفكك .

(4) An expectation of the second of the s

30 mm

# الفصهل الرابع اللباس والزينة



# اللباس والزينة

لم تجد الدعوات الهدامة التي عملت على اخراج المراة من مهمتها ورسالتها ميدانا اكثر اهمية وتأثيرا من ميدان اللباس والزينة ، فعارضت بوسائلها وادواتها ومؤسساتها الخطيرة أسلوب سنر العورة والثياب الواسعة والغطاء فدعت الى العرى والكشف وابراز المفاتن معارضة في ذلك الفاية الحقيقية وهي الحماية والكرامة ، ولقد حملت دعوة الغرى فاسفة خبيثة تبرر بها هدفها وتستهدف التحلل الكامل من ضوابط المجتمعات ، وترمى الى تقليد المراة للابس الرجل فتلبس مثل زيه وتتساوى في تقليده وتسريحة شعره فتقص شعرها الى درجة ادنى منه ، وتلبس القصير وتكشف عن فخذيها وتعرى اجزاء من جسمها .

لقد بدات هده الدعوات في المجتمعات الغربيسة التي لم يكن لها من عقائدها مناهج حياة تنظم بها مجتمعاتها ،

وقامت مؤسسات كبرى الأزياء تستهدف ضرب كل القيم الأخلاقية وتدفع المراة دفعا الى العرى والى حرية الإعلان عن جسدها ، وانتقلت هذه الرياح المسمومة الى المجتمع الأسلامي دون أن تجد من يدفعها أو يكشف عن خطرها .

لقد دعا الاسلام الى حسن اللبس والتجمل على اساس ال اللباس مهمة اساسية هي ستر العورة وحسن لقساء النباس، وحض على الثوب الابيض والثوب الواسسع ؟

مع الاحتفاظ بالفصل بين ازياء الرجال وازياء النساء كراهية أن يختلط الجنسان أو يتشبه الرجال بالنساء . ودعا الى الطهارة والتواضع فلا يجر المسلم ثوبه خيلاء ، ولا يرخى شعره ولا يمشى مشية التبختر ، وأن لا تتشبه المراة بالرجل في لباسها ومشيتها .

ان ملابس المراة هي مسئولية الرجل وان ملابس الفتاة هي مسئولية الآباء . وعلى الآباء والأمهات حماية ابنائهم من اعاصير السموم العاصفة التي تجتاح المجتمعات الايملامية . ولكن كيف لهذا الجيل من الآباء أن يقدم الهدى ، كيف يقدم الهدى من ليس مهتديا ، ولابد من رعاية الآباء لمن يلون أمرهم وحمايتهم بين ما يقرأون ويسمعون ليفاضلوا بين الخير والشر والحلال والحرام .

لابد من توجيسه مستنير ازاء هسذا الاعصار المدمر من اغراءات المودات والأرياء وتسريحات الشسعر وأصناف العطور والشعور المستعارة والرموش والاظافر الصناعية ، لتعلم أن لكل دين خلقا ، وأن خلق الاسلام الحياء ، وأننا يجب أن ثقف وقفة أمام الأغنية والكلمة الجارحة والمسميات الكاذبة المطروحة في المسرحيات والأغلام ، ونعلم أن هذا من الدعائم الأساسية لحماية الأسرة والجماعة كلها . وقد أصبح التيرج أمرا هينا في نظر الناس وهو حد عظيم في مقاييس الدين وحدود الله وضوابط المجتمع .

ان اجزاء من الجسم حرم الله كشفها ليحفظ الشخصية ويرضع الحُلق وقد نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعديد من الأحكام في سبيل منع تفشى الأزياء المترفة البائخة بين ظهراني اتباعه ٤ واستنبط منها غقهاء الشريعة الاسلامية

نظاما يضم التعاليم والنصوص الخاصة بالأزياء ، يقول صاحب ملتقى الأبحر ان الملابس تستعمل في ستر العورة ، وفي اتقاء غائلة الحر وصولة البرد ، ولا يحرم التزيين اذا كانت الغاية منه اظهار نعمة الله وآلائه التي من بها علينا ولكن يحرم ابداء الزيئة آذا كان الباعث على ابدائها متعة الزهو والخيلاء والكبرياء ومن ذلك كان ارتداء الحرير ولبس الذهب حلالا على النساء حراما على الرجال . وقد كانت ملابس الرسول صلى الله عليه وسام غاية في البساطة والنظافة وقد دعا الاسلام الى حسن البزة وحسين الهيئة وجعل لباس التقوى خيرا منها .

وعلى المرأة الا تكشف عن زينتها ومفاتنها أمام الغرباء الا ما يظهر منها بطبيعة الحال ، وكل ما عدا الوجه والكنين في المرأة عورة ، أذا أمنت الفتنة ، وشرط الا تكون في حالة تثير الفتنة كأن تكون بارزة الجمال أو تظهر أملم فساق يغلب على الظن أن يتأملوها بشهوة (( يا أيها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين )) .

وقد جعل الاسلام عنة الفتاة حقيقة كلمنة في ذاتها وليست غطاء يلقى ويسدل على جسمها ، وفرض الحجاب هو في ذاته حفاظ على عفة الشباب الذي يقع نظره عليها لا حفظا على عفتها هي من العين التي قد تراها .

ولكل أنسان أن يتخذ الزى الذى لا يكون بمثابة اعتداء على حربة الآخرين .

ولما كانت مسئولية كل مسلم هي المحافظة على اخلاق المجتمع كله مقد وضع الاسلام ضوابط للزى : أن لا يكون كاشفا للعورة أو جزء منها . وعورة المراة الحرة جميع بدنها . وعلى ذلك فان أى لباس ينكشف معه شعر المرأة أو ساعدها أو ساقها يعتبر لباسا ممنوعا محرما لما فيه من دعوة ضمنية الى الرذيلة والتحلل الخلقى الذى لا يستطيع الآخرون معه الحفاظ على اخلاقهم واخلاق اسرهم وأبنآء مجتمعهم كُ ذلك أن الحياة العامة ملك مشترك بين الجميع . ولا يستطيع أي أنسان أن يمنع الآخرين من ولوجها ، وعلى جميع السلمين أن يكفوا عن أي عمل يلحق الأذي بالآخرين وآلا يكون اللباس شمالها يشمف عما تحته ، والثوب الشفاف لا يعد ساترا ، وأن لا يكون ضيقا كالسروال الضيق الذي يشكل حجم الفخذ ، والمعطف الضيق الأكمام الذي يشكل حجم الساعدين أو يشكل حجم الصدر والخصر للمرأة ، لأن في هذا كله نوعا من الاغراء والايذاء . والا يكون اللباس نوعا من الخيلاء ولا زيا خاصا لفير السلمين .

ويريد الاسلام ان يكون لباس المسلمين شيئا يميزهم عن غيرهم حتى لا تضيع شخصيتهم فى شخصية غيرهم كولا يلاتوا صعوبة فى التعارف بينهم وتبقى الحياة الاجتماعية مستحكمة توية ، غير ان الاسلام ما حدد لهذا الغرض هيئة خاصة وانها جعل العرف العام هو التاتي في هذا الشأن .

ولقد ندد الاسلام بتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال . واعتبره انحرافا عن الفطرة ، ودليلا على عقلية فاسدة ، وأبى أن يجيزه الاسلام لاتباعه . أما تشبه أمة من الأمم بأمة غيرها فهذا ينافي الفطرة والعقل ولا يتولد

الاحين تصاب أمة بالضعف والهزيمة وداء الانحطاط وفقدان الحياء .

وقد جاءت هذه الضوابط كلها لحماية الذاتية الاسلامية بدعائمها الخلقية حتى لا تنهار ولا تنصهر ولا تنقرض .

\* \* \*

#### (1)

لاريب أن هذا الانحراف الذي أصاب المجتمع الاسلامي في مجال الزينة واللباس كان بعيد الأثر في اضعاف الأسرة ، واصابتها بالوهن ، لأنه زلزل كثيرا من الضوابط التي تحمى وجودها وكيانها . ولا ريب أن وراء مؤامرة الأزياء والزينة قوى كبرى تعمل على السيطرة الاقتصادية وهدم المجتمعات وتقليد الغانيات ، هذه القوى التي تملك بيوت الأزياء وتخترع كل يوم زيا جديدا تلسبه احمل الفاتنات ، من شأن هذه المؤامرة أن تفسد حياة الاسرة وتزلزل ميزانيسة البيت وقد غرضت نفوذها على موارد المجتمعات فكان لها خطرها الشديد ، وآية الخطر في هددا أن الزينة واللباس انتقلت من المنفعة والضرورة الى الزخرف والهسوى ، وأن عملية الكشف والعرى قد حلت بديلا من الستر والتغطية تحت تأثير رغبات الظهور وعبادة الجمال والأجساد . وقد جرى كل هذا تحت تأثير فلسفة العرى التي أشاعتها التلمودية اليهبودية لاغراء المتيات والرجال على الكشف والعرى والإباحة ، ومن ثم كان اغفال الحشمة ، وبروز الإزياء والأخُلاق ، وذلك وهم خطير قان الملابس علاقاتها بالشخصية

والخلق وهى علاقة جذرية أساسية لا سبيل الى انكارها ، فان الملابس هى التى تعطى الشخصية طابعها ، وملابس البيت فى الاسلام غير ملابس الشبارع ، وملابس الرجال غير ملابس النساء ، ولابد من وضوح الفوارق بيتهما ، وملابس الشجاعة تعطى الشجاعة وملابس الخنوثة تعطى الرخاوة ، وملابس المثلين والجوكى تفقد الانسان طابع الإيمان برجولته ووقاره .

ولقد كانت قصة « المودة » خدعة كبرى تكشفت لكل من حاول الاتصال بها .

يتول صلاح همدى (الجمهورية - ١٩٦٩/٢/١٢) انه ذهب الى باريس ليدرس خطوط المودة (الموضة) وعاد منها بعد ستة شهور ليتول بأعلى صوته اليس هناك في بلاد الموضة ما يسمى موضة القد خدعونا باسم الموضة وضحكوا علينا لترويج بضاعتهم ولكنهم ابدا لا يستعملونها في بلادهم والدليل انى لم اجد في باريس ولا في اوربا كلها فتاة او سيدة تلسس (الميني جب) او (الميكرو جب) او تلبس الفساتين الضيقة التي يستجير منها الجسد الم أر هناك اثرا لما يغرق الأسواق على شكل بضائع مستوردة .

وتعلمت إن الموضة قبل كل شيء كما يؤكدها مصمورا الأربياء هي كلى لها يقلام مندهالبس وتسريحات مع ظروف كل بلد الاجتماعية والماخية والضا مع تقاليدها وتاريخها

رُوقِبَالُ : إِن الراق المصرية مع الأسف خيالية المجرِّر من اللازم وليست لها شخصية فهي تجري وراق الوضار بدون وعى ، فهي تلبس (الثوب) رغم قضر قامتها وسمنة ساقيها . وتلبس المينى رغم البروز والمنحنيات الطبيعية في جسمها لقد تركت حضارتنا الأصيلة لتجرى وراء كل ما يرد من الخارج سواء في اختيارها للألوان التي تلائم بشرتها أو نوع النموذج المناسب لقوامها أو لنوع التماش الموجود في السوق .

والسبب أن المراة حين تختار موديلا معينا تنسى نقطتين هامتين :

الأولى : ان الصورة في أي كتالوج يلعب بها خداع التصوير دورا كبيرا .

الثانية : أن الموديل له نسب معينة لا تتفق مع مقاييس المراة المصرية .

وهكذا نجد ان المرأة المسلمة مخدوعة اشد الخداع ازاء هذه التيارات الخطيرة التى تريد اجتياحها وتدمير مقومات خلقها وشخصيتها .

#### \* \* \*

#### (4)

ومن اخطار الزى والزينة تلك المحاولات الخطيرة لتغيير طبيعة المراة وتغيير المراة لشيعرها ولحواجبها وتربية الخلفرها ، ولقد انتشرت ظاهرة الحواجب المندهشة ، وكشف علماء الطب عن آثارها النفسية الخطيرة على المسراة ، وقد أشار الاسلام قبل اربعة عشر قرنا الى خطر هذا التغيير وآثاره .

(م ٥ - التحديات في وجه المراة)

يقول الدكتور وهبه احمد حسن ( كلية طب جامعة الاسكندرية ) : « أن أزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام اقلام الحواجب وغيرها من ماكياجات الجلد لها تأثيرها الضار ، غهى مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق تذأب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو ، كما أن كل المواد الملونة تدخل قيها بعض المستقات البترولية وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد ، وأن امتصاص المسام الجادية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية ، اما لو استمر استخدام هذه الماكياجات مان له تأثيرا ضارا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى ، مهذه المواد الداخلة في تركيب الماكياجات لها خاصية الترسب المتكامل فلا يتخلص منها الجسم بسرعة 6 أن أزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشبط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد وفي حالة توقف الازالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة ، وأن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوحمه » .

ولا ريب أنه في غيبة القيم الأساسية التي جاء بها الاسلام فان الأمور تضطرب أشد الاضطراب حيث يحفظ الاسلام للمرأة كرامتها وأنوثتها ويبقى عفتها وجمالها في نفس الوقت .

\* \* \*

(1)

ومن تحديات الزى والزينة تلك المحاولات التى سقط فى تبعيتها عدد كبير من الشباب المسلم : تلك هى سوالف الخنافس ، وهى تقليد ردىء ومتابعة بلهاء الصورة عرفت

على مدى التاريخ بأنها يهودية الهوية ، وقد كان أول من فرضت عليه سوالف الخنافس جماعة اليهود الأسرى المطرودين الى بابل فقد أراد بختنصر ملك بابل عام ١٨٥ قبل الميلاد أن يجعل لهم علامة فارقة يعرفهم بها الناس ، فأمرهم أن يطيلوا سوالفهم والزمهم بهاذا التقليد ، وبدأ حافامات يهود يكتبون التلمود فسجلوا فيه عادة اطالة السوالف وجعلوها شهيرة من شعائرهم الدينية ، وأخذ بهدذه العادة من ذلك التاريخ من تفرقوا شرقا وغربا بعدد أضمحلال الدولة البابلية ، حملوا معهم هذه العادة وأصبحت جزءا من تقاليدهم ثم ظهر بعد نكسة ١٩٦٧ توا مهثل يهودى اسمه « دافيد » في رواية من روايات السينما التي تشرف عليها الصهيونية في هوليود وهو بسوالف طويلة التي تشرف عليها الصهيونية في هوليود وهو بسوالف طويلة كثير من الباحثين والعلماء أن شعور الرجال المرسلة تناقض روح اليظة والتأهب ، وأن محاولة تقليد هدذا النهوذج من شأنه أن يبث روح الهزيمة في الأمم المجاهدة .

وتمتلىء الصحف مع الأسف بتلك الصيحات الهستيرية التى يعلنها بعض الداعين الى هذه الظاهرة من مصففى شعر الرجال على نحو يؤكد أن وراء هذه المحاولات مؤامرة تستهدف رجولة الشباب وخلقه ، وخاصة حينما نسمع أن هناك ما يسمى مؤتمر أكاديمية مصففى الشعر في باريس حيث تدرس خطوط الموضة في تسريحات الشعر وصباغته .

ولقد كان من اخطر الأحداث التى مرت بالمجتمع الاسلامى ظاهرة التحشم وظهور الوشاح الأبيض على رؤوس الطالبات الجامعيات ومقاومة الأزياء العارية ، وظهور الدعوة الى زى اسلامى لائق بالراة السلمة ، كما دعيت

الموظفات والعاملات في مختلف المسالح والوزارات الى ارتداء زى محتشم وتكون جيل جديد فعلا في ضوء هذه المفاهيم ما زال يواجه التحديات من كل مكان .

وتقول الدكتورة نور الصباح وهى أحدث الداعيات لهدذا الزى أن مثلها الأعلى زوجات الرسسول ، ولذلك فهى ترتدى الحجاب وتؤدى الصلاة ، والحجاب فى نظرها لا يمنع من الاختلاط فى حدود معينة فى الجامعة والعمل والمؤتمرات العلمية وهى تؤمن بطاعة المراة لزوجها فى كل شيء الا فى ارتكاب المعصية ، واذا حدث أى نوع من الخلاف فان عليهما أن يحتكما الى كتاب الله .

ومن العجب أن هذه الظاهرة الأصيلة الداعيسة التي العودة التي الفطرة قد وجدت من يحمل عليها حملة شعواء على النحو الذي قامت به أمينة السعيد في مجلة حواء ( ١٨ نوغمبر ١٩٧٢ ) حيث هاجمت هذه الثياب البيضاء الكريمة ووصفتها بأنها أكفان الموتى ، كما وجدت هجوما من أساتذة الجامعات في المدرجات ، ومع ذلك فقد صهدت الفتاة المسلمة صمودا قويا أمام هذه الخصومات الموجهة اليها واستطاعت أن تؤكد وجودها .

وقد كان من اكبر مغالطات خصوم الزى الاسلامى دعواهم الباطلة بأن الثوب ليس ضامنا للفضيلة والوقار ، ولكنا نقول انه ثمرة الايمان فان المراة التي عرفت ربها ودينها لا تقبل أن تبرز من جسدها ما حرم الله .

ولا تزال هذه الظاهرة الكريمة في حاجة الى تعميق والى رعاية حتى تصل الى غايتها .

وتصـور السيدة عائشة عو الانجليزية التي اسلمت اخيرا مفهومها للأزياء متكشف عن مهم صحيح جدير بأن يوضع تحت نظر المراة المسلمة .. تقول :

تستطيع المراة المسلمة أن تلبس ما يحلو لها أمام زوجها والعائلة وفي وسط صديقاتها ، ولكن عندما تخرج خارج البيت أو عندما يتواجد داخـل البيت رجال آخرون غير زوجها واقرب الأقرباء في الأسرة فالمنتظر منها أن تلبس رداء يغطى كل احزاء حسمها ولا يظهر شكلها . ما اعظمه من تباين مع الأزياء الغربية التي تركز عامدة في كل عام على كشف مفاتن جديدة في جسم المراة للنظرات العامة ، لقد رايئا في السنوات القليلة الماضية ظهور واختفاء أنواع عديدة من الملابس الفاضحة التي تحمل اسماء مختلفة : الميني (أي القصير الى الحد الأدنى) والميكرو (أي المجهري) والويت لوك (أي النظرة التي يندي لها الجبين) والهوتبانتس (أي السروال الساخن) والتوبلس (أي الصدر العاري) والسيرو ( اي الشفاف ) ، او انظر خلاله ، ما تحته . ولا هدف لها سوى آبراز أو الكشف عن الأجزاء العورات في جسم المراة ، ويمكن للمرء أن يلحظ نزعة مماثلة في ملابس الرجال التى اصبحت ضيقة لدرجة بدت معها وكأنها جلد الرجل نفسه وبالرغم من أن مصممي أزياء الرجال قد وصلوا أَيْما يبدو الى وقفة مؤقتة الى أن يتحرر الرّجال بما فيه الكفاية لأن يقبلوا سراويل ضيقة تظهر عوراتهم لدى النساء .

أن هدف الرداء الغربي أن يكشف أو يعرى جسم

الانسان في حين أن هدف الرداء الاسلامي اخفاء أو تغطية الجسم على الأقل في العلن .

# ( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين )) .

وعلى ذلك فقد فرض على المراة المسلمة ان تلبس عندما تخرج خارج المنزل رداء يغطيها من الرأس حتى القدمين ولا يظهر شكلها ، أو بمقتضى اقوال بعض العلماء فان اليدين والرأس فقط ما لا يلزم تغطيته في حين قال علماء آخرون بضرورة تغطية الوجه ايضا ، ومن ثم اصبح هناك رأيان في الموضوع على أن فرض السلوك المحتشم لا يقع على النساء فقط . أن وصايا القرآن الكريم موجهة للرجال والنساء على حد سواء ، أن أحد الاجراءات التى تهدف الى تقوية دعائم الأسرة والتقليل حتى الحدد الأدنى من الاختلاط بين الجنسين حجب النساء .

ولا يوافق الأسلوب الاسلامى للحياة على أن يتخذ الشاب له صديقة وأن تتخذ الفتاة لها صديقا ، كذلك لا يقر حفلات السمر التى يختلط فيها الجنسان والرقص بين الرجال والنساء وتعاطى المسكرات والمخدرات وغير ذلك من مظاهر الأسلوب الغربى للحياة المعروف بأنه يهيىء الأوضاع التى تنشأ فيها العلاقات المرذولة قبل الزواج وأثناء قيامه ، وأن التسلية الاجتماعية في الاسلام تتم عادة داخل نطاق أفراد الاسرة واقرب الأصدقاء اليها أو بين جماعات منفصلة من الرجال واخرى من النساء لا اختلاط بين الجنسين فيها ،

لا يعتبر الجنس خارج الزواج فى الشريعة الاسلامية اثما فحسب ، ولكن أيضا جريمة يدخل مرتكبوها تحت طائلة القانون كجريمة السرقة أو القتل أو غيرهما .

ملاحقالبحث

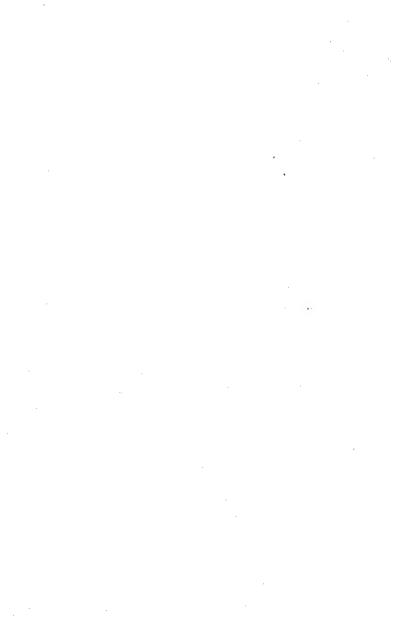

## أولا : عودة المرأة إلى البيت

له لقد اثبتت التجربة فشلها اليس من الحق أن تعود الى الصواب ؟.

به لقد تعالت صيحة المراة الغربية في العودة الى البيت بعد أن دمرت الأسرة وتخطمت الطغولة غهل ننتظر حتى نصل الى هذه الماساة ؟.

## \* \* \*

منذ وقت طويل ، والصيحات تتعالى فى الغرب تطالب فيها المراة بالعودة الى البيت ، المراة هى التى تطلب العودة بالرغم من كل وسائل المواصلات المتاحة واجور التفرغ وغيره من الامتيازات ، وقد جاء ذلك نتيجة احساس داخلى بالضياع وفقدان الهوية ، فلم تكن المراة فى الحقيقة هى التى خرجت للعمل ولكن الرجل هو الذى اخرجها . ومن يدرس قضية المراة فى الغرب يعلم ان لها خلفيات خطيرة

وبعيدة المدى ، ابرزها محاولة اخراجها من البيت ومن الأسرة ومن الأوضاع الطبيعية الى أن تكون « أداة » تجرى وراء التفسير المادى للتاريخ فيحاول اصحاب المصانع تشغيلها بأجور أقل من أجور الرجال ، ويحاول اصحاب التفسير السيكولوجي الفرويدي حملها « أداة » ترفيه ومتعة في مراكز العمل ، ولقد كانت أبحاث العلماء واحصائات الدارسين كلها ومجاملته من أجل الوصول الى أدنى درجة من التقدير تكشف عن أن صلاحية المراة للعمل صلاحية جزئية وأن انتاجها ضعيف وردىء وأنها تحتاج الى مساعدة الرجل العملى ، ومن وراء ذلك فاسفة مادية خطيرة يردها البعض الى محاولة تموى الغزو التلمودي للمجتمع الغربي في هدم الأسرة وتدمير الطفولة وانقاص النسل وشفل المراة بالزينة والسهرات والأندية ، وبذلك يمكن تدمير المجتمع . وقد كشفت دراسات الباحثين عن نتائج خطيرة في هذا المجال ، ثم جاء دور الشرق ، ولسنا نجلول أن نستعرض التاريخ والمؤامرة ونوصى من يريد أن يلم بها إن يقرا كتاب الاستاذ محمد عطية خميس « مؤامرات ضد الأسرة المسلمة » ولكن تقول ماذا عن عصارة التجربة بعد خمسين عاماً أو يزيد . . ولنتحدث بمقاييس العصر .. هل استطاعت الراة ان تقدم انتاجا نافعا أو تعطى مجالات العمل ما يحقق التنمية أو زيادة الدخل ؟.

ان كل الاحصائيات التى قامت بها الدوائر المختصة قد كشفت عن عجز المراة ، وان عملها في مجمله لا يحقق للأمة أى نتيجة لو أن هذه الوظائف كان يشغلها رجال ، وذلك راجع لأن عملية تشغيل المراة لم تتم على وجه سليم ، بل أن تعليم المراة لا يزال يتم على اسس غير طبيعية ، فالمراة ذات الكيان الخاص والطبيعة الخاصة يجب

أن تكون لها مناهجها الدراسية المختلفة عن مناهج الرجل والتي يجب أن تعمل على اعدادها لمهمتها الأساسية والخاصة والتي هي أكبر من كل عمل ، تلك هي الأسرة والأمومة وتنشئة الطفال واعداد المنزل . هي مهمتها الأولى التي إذا تعرضت للخطر كان على المرأة أن تضحى بكل عمل في سبيل حمايتها واقامتها على اصولها ، أما نحن الآن فاننا نعرض مليوني طفل على الأقل لرعاية الخدم ونتركهم في البيوت معرضين لأخطار الرضاعة الصناعيسة وظروف البيوت من بوتاجاز ومرض . وهم في تلك الفترة يفقدون أكبر مقوم لحياة الطفولة وهو الحنان حيث يعاملون عن طريق الخادمات أو مراكز الطفولة بأسلوب جاف ويتعرضون لمخاطر متعددة في الحركة أو الطعام أو الشراب ولا يجدون يد الأم المانية خلال هذه الفترة التي تمتد الى الساعة الثالثة بعد الظهر ، فإذا عادت الأم الى البيت كانت منهكة من العمل والمواصلات وكانت ملهوفة على اعداد طعام الفذاء وبذلك لا يعود الحنان الى الطفل الا في المساء بعد يوم كامل قاس ، فاذا جاء الساء كانت الزوجة تستعد للسهرة والخروج للزيارة أو للسينما أو للسهرة في هذا النسادي أو ذلك فاذا الطفل يفقد بقية اليوم الا من لحظات قليلة لا تكفى لتكوين حياته وللء نفسيته ، ومن ثم ينشأ الطفل محروما من حنان الأمومة الذي يتصل بمباشرتها ورعايته ومن ثم يتعرض في حياته الستقبلة الفسطرابات عصبية ونفسية لا حد لها ، ونحن نرى « الأم » الآن تعيش ظاهرة خطيرة : تلك هي ظاهرة كراهية الأطفال فهي تنجب بمفهوم الزوجة التي تريد ارضاء الرحل بالولادة ، وهي في نفس الوقت تكره تربية هذا المولود وتحرص على هجرانه والابتعاد عنه وتسطيمه للخادمات واذا كبر وأخذته معها في زيارة أو خروج

فان عبارات تعاملها معه ، وما فيها من جفاف تكشف عن هذه الظَّاهرة الخطيرة ، ظاهرة أنفصام شديد بين المرأة والطفل ، هي في الصباح مشغولة عنه في عصبية شديدة لأنها استيقظت متأخرة وتريد أن تلحق بالعمل ، وفي الساء مشغولة عنه بزيارتها ووقتها الذي تريد أن تستمتع به ، والضحية في هذا كله هو الطفيل ، فلك لأن هذه الفتاة لم تتعلم مهمتها الأساسية : مهمة الأمومة ومهمة الزوجية ومهمة البيت . ولكنها تعلمت تعليم الرجال لكى تحصل على شهادة وبعدها تعمل وتقبض مرتب تنفقه على الفساتين والأحذية ، وعلى الكماليات دون أن ينتفع منه البيت بمليم واحد ، فاذا جاء اليوم داع يدعو المراة الى تحقيق رغبتها بعد شقوة شديدة شاهدتها مرارا والمراة داخلة الى عملها بعد أن تمثلت قسوة المواصلات والزحام والخروج المبكر وترك الطفل الريض الرتفع الحرارة أو ترك الطفال تريباً من الموقد أو البوتاجاز ، وتظل تلك الفترة في ذلك التلق الشديد ، الذي لا يمكنها من أن تعمل عملا نافعا ، أو مجديا ، أذا جاء هذا الداعية الطيب الكريم ليحقق لها ذلك الأمل: أمل العودة الى البيت ورعاية طفلها بنصف أجر ، وتبدى من وراء ذلك أمل جديد هو قيام حياة الأسرة مرة أخرى على اساس طيب ، تتفرغ فيه المراة لبيتها وزوجها وطفلها \_ وجدنا أولئك الكارهين للأسرة الراغبين في تدميرها أو الداعين لهذف بروتوكولات صهيون الذين عاشوا حياتهم يزينون للمراة الخروج والتحلل من مسئوليتها ، ويدفعونها الى مسابقات الجمالُ ؟ ومسابقات الازياء ، والسهرات والنوادى ؟ تراهم وقد قامت قيامتهم الآن يقولون وهم الكاذبون المضللون "

« ليس من السهل ارجاع المراة الى البيت غانه مخالف

التطور والاتجاه العام وانه ردة الى الوراء ليست مقبولة بأى منطق أو تبرير » .

لا البيت هو رجوع المراة الى البيت هو رجوع الى الأصلة والفطرة والطبيعة ، البيت تلك تجربة قد تصلح وقد تبوء بالفساد ، واذا كان قد تبين فشل التجربة ، بالاحصائيات في مجال العمل الذي يدفع لها الأجر ، واذا تبين مدى الأخطار التي لحقت بالأسرة ولحقت بالطفل ، البيس من الخير الرجوع الى الحق وهو أولى من التمادي في الباطل .

وما هو هذا التطور الذي يتشدق به أولئك المضللون ، وما هو الاتجاه العام ، اليس الاتجاه العام هو بناء الأمة وبناء أبنائها ، وأجيالها ، اليست لنا مفاهيم وقيم عربية السلامية تختلف عن غيرنا ؟ ثم اليست أمامنا تجربة الغرب الفاسدة التي دمرت الأسرة والطفولة ، هل علينا أن نستمر حتى نصل الى تلك النتائج الشريرة ، أم أنه من الخير لنا ما دمنا قد رأينا فساد تجربة ما أن نرجع في منتصف الطريق ، أن ما يدعونا اليه هؤلاء من الاستمرار في تجربة خاطئة أن ما هو الحمق بعينه ، أنما هو الضلال والباطل ، والكذب على الأمة ، والتغرير بها وغشها .

ان هذه الملايين من الأطفال ستكون فى القريب شباب هذه الأمة وعمادها فاذا نشأت هذه النشأة الحزينة الضارة ، محرومة من لبن الأم ومن حنان الأم ومن الأسرة الطيبة المجامعة ، حيث تحرم آفاق الفهم والعلم والتعرف الى الرغبات والظروف عن طريق الأب والأم فى اجتماعها بأبنائها

يوما بعد يوم ، اى خير فى هذه الحياة المضطربة التى تقضيها المرأة فى دوائر العمل اليومى ، ولا عمل لها الا التريكو ، أو الحديث أو قراءة القصص ، فاذا عادت منهوكة القوى فانها لن تجد فى بيتها شيئا ، واى حياة تلك التى يحياها الرجال وزوجاتهم لا وقت لديهم لاعداد بيت أو اطعام طفل ، أنها حياة تافهة فارغة لا قيمة لها .

من الحق أن تعمل المرأة في ظروف خاصة ، وأن تعمل المرأة في نوع معين من العمل يتفق مع طبيعتها ، ولكن العمل على اطلاقه على النحو القائم الآن ، لا يؤدى الى شيء ، ولا يصح في مفهوم الاسلام تضحية الأسرة والبيت والطفل من أجل العمل ، من أجل مورد ضئيل يضيع أغلبه على ملابس الخدوج ومصاريف الانتقال ، وعلى كماليات لا قيمة لها ولا وزن لها أزاء الخسارة الكبرى البالفة التي تخسرها الأسرة والمجتمع والأمة والبيوت .

نحن في هدذا الحديث لا نعمم القول الا بقدر ، ولكننا في الواقع نتحدث الى المراة المسلمة التى تريد أن تعرف حكم دينها والتى ترغب أن تحكمه في كل شئون حياتها فلا هو منتج في دائرة البيت ، فما أباحه الأسلام فهو عندها الحلال وما حرمه فهو عندها الحرام ،

أحب أن تعلم المراة أنها لم تخلق لتنافس الرجل وانما خلقت لتعينه وليكمل أحدهما الآخر ، وليسكن اليها : (( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها )) ومن سنن الحياة وطبائعها التي لا تتبدل ، أن للرجال قوامة تنظم أمور الحياة ، وقد تولت الطبيعة قسمة ألقوة

والضعف بين الرجل والمراة ، فجعلت القوة من نصيب الذكر والضعف من نصيب الأنثى ، وجعلت الرجل اقوى قوة وأمتن بناء وأكثر احتمالا واقداما واكثر استعدادا لحمل المسئوليات الجسام وجعل المراة أكثر احتمالا لمهمة الولادة والرضاعة والقيام على الأسرة فهما بذلك يتكاملان . ومن أجل ذلك عقد أعفى الاسلام المرأة من الولاية العامة بل حرم الولاية العامة عليها غليس لها أن تؤم الرجال ولا أن تؤمر عليهم ولا أن توجههم غليس للمرأة المسلمة أذن أن تتمنى الوصول لمكانة الرجل أو أن تطلب هذا النوع من المساواة غيما فضل الله به بعضهم على بعض ، ولكن لها أن تفهم مهمتها ورسالتها وتؤديها وعلى الأمة أن تعدها لذلك وأن توجهها اليه .

وان المرأة الآن تؤيد العودة الى البيت ، تلك المملكة الضخمة التى يحاول أن يغض من قدرها الكاذبون الذين يصورونها بأنها المطبخ أو غسيل ملابس الأطفال ولكن الرجل هو الذي يعوقها ، غلماذا ، هل لأنه يريد أن يجعلها موردا له ، يزيد به دخله ويحسن به وضعه المادي ، وهذا حرام فان أجر المرأة هو من حقها ، أم أن الرجل يريدها في دوائر العمل لأسباب أخرى . أما الكتاب الذين يحاربون الفكرة غندن نعرف خلفياتهم ونعرف أهداف الماسونية وأندية الروتاري والليونز التي تريد الا تعود المرأة الى البيت الأسرة المسلمة والقضاء على وجودها .

ومع ذلك نسوف تنتصر فكرة الأصالة ، والفطرة ، وسوف تمتلك المراة ارادتها الحقة في العمل الذي خلقت له .

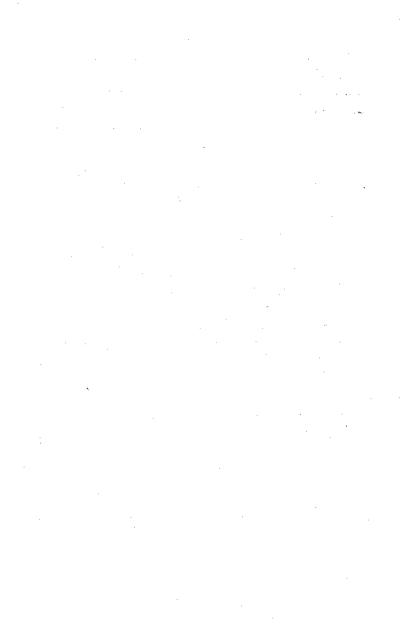

## ثانيا : عندما دخلت بلادنارياج السمو

♦ الماركسية والفسرويدية والوجسودية والمسادية والشيوعية والعلمانية لازالة الذاتية العربية واذابة الكيان الاسلامي .

 ◄ هــذا الانحراف الخطير الذي تردى فيــه شبابنا وبناتنا في غياب المنهج الاسلامي الأصيل .

ان النظرة السريعة الى الصحف المصرية في هذه الأيام تكشف عن ظاهرة خطيرة ، وقد اصبحت واضحة في مجتمعنا عميقة الأثر . والدليل على ذلك : الانحراف الخطير الذي يتردى فيه شبابنا وبناتنا في غياب منهج للتربية الاسلامية يصاحب ويرافق بناء هذه الأجيال الجديدة في الاسرة وفي المدرسة وفي الشارع وفي المجتمع على النحو الذي يحميه من غائلة الاخطار والتحديات التي تجتاحه بشدة ، وأن هذه المادة التي تقدمها الصحف لتلك الأحداث المتوالية لتلفت النظر الي أن هناك شيئا من ورائها هو غيبة الآباء والأمهات غيبة تامة عن واجبهم المصدس في رعاية هذه الأجيال وتوجيهها وحمايتها مما ترى فيه من أخطار على نحو يكاد يصل الى القول بأن الآباء والأمهات يشاركون أو يحرضون يصل الى النقول بأن الآباء والأمهات يشاركون أو يحرضون أبناءهم وبناتهم على سلوك هذا الطريق المنحرف .

(م 7 - التحديات في وجه المرأة )

وان مجرد مراجعة العبارات التي تقال ليدل دلالة أكيدة على مدى عمق الخطر الكامن في نفوس الأجيال الجديدة والمفاهيم الوافدة المسمومة التي اعتنقتها هذه القلوب والعقول .

وعندما نرى مثلا: فتاة تقول: « من أين اذن نأتى بمثل هـذه الملابس الفاليـة التى يبلغ ثمن الواحدة منها ثلاثين جنيها » فى الرد على استفهام المستفهم عن الأوضاع التى يقارفونها ندهش أشد الدهشة ونعرف مدى الخطر الذى لحق أمتنا وأجيالنا الجديدة نتيجة تلك المعطيات الخطيرة التى أصبح يقدمها الراديو والتليفزيون والسينما والمسرح للشباب من خلال المسرحية والأغنية .

ذلك أن (أيديولوجية كاملة) خطيرة أشد الخطر مسمومة أشد السم ، تقدم اشبابنا وأبنائنا من خلال الحوار الذي يجرى في التمثيليات والمسرحيات ، ومن خلال تلك الكلمات التي تشبه المصطلحات التي تجرى على السنة أبطال هذه التمثيليات ثم تصبح من الأمثلة التي يرددها الناس كأنما هي حقائق أو قوانين أو مسلمات . هذه المفاهيم الخاصة بالعلاقة بين الرجل والمرأة ، وقضية الحب العريضة الواسعة التي تناقش بأساليب غاية في الكشف والاباحة ، والمسلاة بين الأب والابن وتلك الصور التي تقدم وفيها امتهان للآباء . وفيها احتقار للزوج وما يتصل بهذا مما تصوره فيلم «أريد حلا » وما يفهم الشباب والفتيات من هذا الحوار الخطير ، وذلك الأسلوب الردىء البذيء الذي يجرى به الحوار ، وتلك التاوهات والتهدات

والصيحات التى تعلو أثناء الحوار المسرحى ، كل هـذا قد أنطبع على السنة الناس وعلى السنة الشباب وفي التعامل بين النساء والرجال ، وبين الذين في موضع خدمة الناس وبين المتعاملين معهم . وتستطيع أن ترى هذه الصورة في وضوح تام أذا ركبت (أتوبيسا) أو دخلت سومًا أو ومّفت في طابور جمعية تعاونية . . أسلوب الحديث كله تحفز ، وعباراته ماسية ورديئة ، ونيات مطوية على دخل وكراهية ورغبة في أخذ ما ليس لها بحق ، سواء في علامات الحب أو الزواج أو الأسرة أو التجارة أو التعامل .

هذه الظاهرة الخطيرة التي تسيطر على مجتمعنا الآن تكشف بوضوح مدى الخطر الذي يهدد الأجيال الحديدة في علاقاتها الاجتماعية وفي مفاهيمها ، وفي النوايا التي تحف تعاملها والتي تتمثل في رغبة جارفة الى « الفواية » مدخلا ألى « الاغتصاب » ونجد كتابا من كتاب القصة يتخصصون في هذا الفن ، في اعطاء الشباب والفتيات مفاتيح التردي ، وأسلوب التعامل في هذه اللعبة الخطيرة ، وذلك بتقديم تلك الصور المكشوفة والاباحية والجنسية المفرقة التي لا تقوى قدرات الشباب والفتيات النفسية على قبولها أو هضمها ، بالاضافة الى أفلام العنف وأفلام الجنس والاباحة والمخدرات والسرقات التي هي دعوة مباشرة الى الانخراط في هذا السبيل حتى لتكاد السرحيات والتمثيليات والأفلام تقتصر على محورين اثنين : « الجريمة والجنس » هذا بالإضافة الى ظاهرة الكتب الرخيصة ألمبثوثة على الاسوار وفي الطرقات وكلها تتحدث عن الجريمة والجنس على نحو يخلق في نفوس الشباب احساسا عميقا بشرعية هذه التيارات لأنها لا تعالج الا في صور التقبل والاعجاب والاستحسان ولا تنشر في الصحف الا في اسلوب البطولات .

وتلك الاعلانات السينمائية بصورها الصارخة وعباراتها القاسية « المراة والذئاب » الكوسة . . الخ . وهذه الأغانى التي تدعو الى الرغبة الجنسية وتحرض عليها وتكاد تستوعب ساعات الليل والنهار وبرامج اذاعة كاملة هي اذاعة الشرق الأوسط المفتوحة منذ الصباح الى ما بعد منتصف الليل في كل المقاهي .

من شأن هذا الجو كله أن يعطى منطقا واحدا للشباب والشباب . أن الحياة كلها لهو وفراغ وجريمة وجنس وتسلية وخداع وصراع وتحريض وانتقام وغواية واصطياد وليس لهذا كله حدود ، ولا عقوبات ، هكذا تصور التمثيليات من خلال حوارها وتعطى للشاب التحريض على أسرته واهله ، وللفتاة الاندفاع الى مطامعها وأهوائها . وللزوجة أن تبحث عن طريق غير طريق البيت أو الأسرة أذا ما رأت عوجا . وما هكذا يمكن أن يكون المجتمع الاسلامي الذي يقوم منذ أربعة عشر قرنا على منهج من الرحمة والأخلاق والكرامة والعفة تضبطه حدود وضوابط وزواجر حتى لا يتعدى أحد حقه على حق غيره : من مال أو عرض ومن وراء ذلك كله لباس شفاف كاشف ، وشعور مرخاة ، وخلط عجيب بين أزياء الرجال وأزياء النساء ومخالفة فيها ترجل المرأة ، وتأنث الرجل . . وصدق المثل حين قال

جاء فى البروتوكول التاسع من بروتوكولات حكماء صهيون : « ولقد خدعنا الجيل الناشىء من الأمهيين (غير اليهود ) وجعلناه فاسدا متعفنا بما علمناه من مبادىء ونظريات معروف لدينا زيفها التام ولكنا نحن انفسنا المقنون لها » .

هذه الأجيال التي نحن مسئولون عنها أمام الله وأمام التاريخ وأمام هذه الأمة اننا لم نمهد لها طريق الحق ، ولم ندلها على منابع الخير ، ولم نقم بناءها على اساس الأيمان ، هناك مسئولية الآباء ومسئولية الأمهات أولا ، وهناك مسئولية وسائل المسرح والبث الاذاعى والسينهائي والتليفزيوني . وهناك الصحافة بما تقدمه من صورة مكشوفة وقصة عارية ، وحديث عن كتب غربيـة فاضحة تمثل مجتمعها ولا تمثلنا . هذه الأجيال التي يجب أن تعرف التحديات الخطيرة التي تواجهها وتواجه امتها ، وذلك الخطر الماثل في هذه المنطقة العربية الاسلامية من صهيونية واستعمار وماركسية ، وما تحاول به كل القوى احتواء هذه الأمة بالسيطرة على شبابها واخراجه من منطقة الايمان ومن رحاب الدين ومن منهج الخلق ليكون عاجزا بالتحلل والاباحية والفردية والأهواء عن مقساومة الخطورة التي تضمرها الصهيونية للمجتمعات البشرية والاستيلاء عليها ، وأن ما نراه الآن لينذر بالخطر وليكشف بصورة وأضحة ما أضمرته بروتوكولات صهيون التي ركزت على هدم شباب الأمم وتمزيق قلبه وتزييف عقله ، واحتوائه ، والسيطرة عليه ، وصهره في بوتقة الأممية عن طريق حرية الجنس والجريمة وعن طريق لغة التمثيليات والحوار الهابط ، وعن طريق الأغنية المكشوفة ، والصورة العارية ، والقصة الاباحية ، وعن طريق ذلك الاحتواء الذى تفرضه لعبة كرة القدم على تلك الجماهير الكثيفة فتحرمها من أن تفهم رسالتها في بناء هذه الأمة ، وقفهم رسالتها البشرية في هذا الوجود ، وتعرف حق الله عليها والتزامها الأخلاقي ومسئوليتها التي يقوم عليها الحساب والجزاء الأخروى .

كل هذا تقتحمه الدعوات والتيارات والأيدلوجية التى تواجه مجتمعنا اليوم حين دخلت الى بلادنا رياح الماركسية والفرويدية والوجودية والمادية تحت تأثير غيبة «نور الايمان بالله » كما يقدمه الدين الحق . في هذه السنوات التي سيطرت فيها محاولات تغريب العرب والمسلمين واحتوائهم وتغير منابعهم ودفعهم الى الطقة المغلقة التي يدورون فيها « دائرة السوء » دائرة العلمانية والأممية من أجل أن يفقدوا ذاتيتهم وكيانهم الأصيل .

جاء فى البروتوكول الثانى عشر : الأدب والصحافة هى اعظم قوتين تعليميتين خطيرتين : ولقد نشرنا فى كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبا مربضا تذرا يقذى النفوس .

وفى ظل الفراغ الموحش فى النفس الانسانية من ثقافة الروح والنفس والمعنويات وعطاء الأديان استطاعت هذه الرياح أن تنفذ الى القلوب والعقول حيث لم تجد ما يصدها عنه ويرجع الى نقص اسلوب التربية القومية التى لم تجعل لبناء النفس الانسانية أهبية بقدر ما عملت على بناء العقل والتعليم ، وحين أصبحت هذه النظريات الغربية المتضاربة التى لم تصل الى درجة العلم والتى عجزت أن تحقق شيئا لمجتمعها ، أن تصبح هذه النظريات مناهج علمية تدرس

في كلياتنا وهي تتعارض تعارضا تاما مع جوهر الدين الحق ، وتبدو وكأنه لا يوجد الفكر الاسلامي والعربي وجهات نظر أو مناهج اصيلة في السياسة والاجتماع والاتتصاد والتربية والقانون ، وهكذا وجد شبابنا أنهم ليسوا الا شظايا طائرة لا جذور لها ولا اصالة تهتد الى ثقافتها ودينها وعقائدها ، وان كل شيء في الفكر والثقافة هو غربي الأصل والواقع ، ومن ثم تشكل في النفس والعقل العربيين ذلك الاحساس بالانتقاص للأمة والفكر والثقافة العربيين الاسلاميين ، ثم فتحت له هذه المفاهيم الوافدة التي تدرس في جامعاتنا على أنها علوم وخاصة ما يتعلق منها بالأخلاق والنفس والأجتماع ومسألة خلق الانسان في كليات العلوم . كل هذا خلق ذلك الاحساس الخطير الذي يتمثل الآن في الاندماج بالحياة على أنها مهزلة أو لعبسة ، وأن الأخلاق نسبية وأن الحياة لقمة عيش عند ماركس وعطاء جنس عند مرويد ، كل هذا يتلقاه أبناؤنا على أنه مناهج علمية مع أنه لم يصل الى درجة الحقائق العلمية وما تزال مذاهب دارون وماركس وفرويد وسارتر تجدد نقيضها وتكشف كل يوم عن زيفها واضطرابها . وأخطر ما في ذلك كله أن نجد هذه المذاهب تقاوم منهج الايمان بالله والالتزام الأخلاقي والارادة الفردية والمسئولية والجزاء ، وتدمع الشباب نحو الأهواء والرغبات والمطامع دون تقدير لحدود الله وضوابط المجتمعات . ومن هنا نجد ذلك الاضطراب الذي يسود الحياة الاجتماعية ، ويدفع الى هذه التجاوزات الخطيرة ، نريد أن نضع العاوم والدراسات في اطار القيم الدينية والخلقية . غيكون الإيهان بالله موجها لها وحاميا ومحافظا ، ولا يكون متعارضا ولا خصيها . تقـول بروتوكولات حكماء صـهيون : لا تتصـوروا ان تصريحاتنا كلمات جوفاء ، لاحظوا أن نجاح دارون وماركس ونيتشة قد رتبناه من قبل . والأثر الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي ( غير اليهودي ) سيكون واضحا لنا على التأكيد .

ويكفى أن نضع تحت أبصار الغيورين على هذه الأمة هذا الخبر الذي نشرته الأهرام يوم ٢٠ غبراير ١٩٧٦ ٠

طباخة بالشقق المفروشة استدرجت جارتها التلميذة
 بالثانوى فجرت خلفها طابورا من التلميذات تحت اغراء المال
 والملابس .

هذا عن أنحراف الطالبات . . أما انحراف الطلاب فاليكم هذا الخبر الذي نشرته الصحف في هذا التاريخ :

 عصابة اخرى يتزعمها طلبة لتزوير الشسهادات الدراسية: شهادة مزورة مقابل ٨٠٠٠ جنيه لكل طالب .

وفي أخبار اليوم ٢٩/١١/٥٩ :

• حرض المدرس تلميذه على سرقة أبيه .

طالب سرق من شقة جاره الموظف منقولات ومبلغ
 ۲۰۰ جنیه .

وفي الأخبار ٢/٢/١٩١ :

• طالبة جامعية تقول للنيابة : طلقونى ٠٠ اتضع ان زوجى الطبيب طالب بالثانوى ٠

- ومنها:
- احالة المحاسب قاتل ابنه الى محكمة الجنايات .
  - ومنها
- اعدام سفاح المحلة الذي اعتدى على فتاة ثم قتلها .
  - وفي الأخبار ٨/٢/٢٧٨ :
  - طالب يقتل متاة في الشارع بقليوب .
    - ومنها:
- شابان يحاولان خطف فتاة بشارع مجلس الأمة .
  - ومن قبل نشرت الصحف هذه العناوين
- عصابة لتجارة الرقيق الأبيض تتزعمها صاحبة
  محل كوافير وزوجها •

ومن هذه الاشارات نعرف مجرى الريح ونكشف مصدر الخطر الذي يواجه الأجيال الجديدة .

أما الشقق المفروشة وما وراءها من محاذير تتعلق بالسياحة وغيرها ، واثر ذلك على الاسرة المصرية غذلك موضوع آخر ، أما موضوع اليوم نهو هذا الخطر الذي يحيط

بالشباب والشابات . يقول الأستاذ حسين نعمان مدير النبابة :

« ان نسبة طالبات الثانوي المتهمات في جرائم الآداب في ارتفاع . . وهذا مرجعه في الأصل كما أسفرت التحقيقات الى تفكك هؤلاء الطالبات وانشغال رب الأسرة وانصرافه عن رعاية بناته . . حيث لوحظ أن الطالبات يخرجن في أوقات متأخرة دون أن يتعرضن للسؤال عن كيفية قضاء هذا الوقت بعيدا عن منازلهن . وعند حضور ولى الأمر لاستلام ابنته من النيابة يصاب بالذهول عندما يجد أبنته في مثل هذا الموقف ويعلل ذلك بانشىغاله طوال الوقت ويتعهد أن يتعهدها بعد ذلك بالاشراف والقسوة ٠٠ يضاف الى ذلك عدم اشراف المدرسة على تلميذاتها الاشراف الكافي من حيث اخطار أهلهن بغيابهن وانقطاعهن عن الدرسة . وهناك نوع من الطالبات ابتعدن عن تعاليم الدين وقيم المجتمع الشرقى حيث يعتبرن قضاءهن الوقت مع بعض الشبان داخل مساكنهم نوعا من الحرية الشخصية تتطلبه المنبية والحضارة . وللأسف يجدن استجابة من أسرهن ، وهؤلاء أكثر انتشارا في الأوساط الاجتماعية الراقية وحتى نحد من هذه الظاهرة يجب تعديل قانون الأحداث بارجاع سن الحدث كما كان ١٥ سنة بدلا من ١٨ لأن معظم الطالبات بالثانوي يعتبرن احداثا طبقا للقانون الجديد مما تضطر معه النيابة الى تسليمهن الأهلهن أو اجالتهن لنيابة الأحداث لعدم الاختصاص وتخرج الفتاة بدون عقاب . والطباخات في الشقق المفروشة يلعبن الدور الرئيسي في التغرير بالطالبات » .

ويرد دكتور عاطف وصفى أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة عن أسباب تفشى ظاهرة المعاكسات وحوادث خطف الفتيات الى عدة عوامل منها ما تقدمه أجهزة الاعلام من تصورات للعلاقة بين الشباب والفتاة وما تقدمه الأغاني مثل أغنية « فاتت حنبنا » وأغنيه « ساكن قصادي » وغيرهما وكذلك جميع الأفلام التي بها نهط المعاكسة مثل « مدرستي الحسناء » و « مدرسة المشاغبين » كذلك الموضات الحديثة في ملابس المراة وأثر ملابس الموضة المثيرة . وقال ان العوامل الاجتماعية السابقة لا تؤدى وحدها للجريمة فهى تؤثر على نمط معين من الشخصية يتسم بالتهور والجراة وحب المفامرة . وتحت تأثير كل هذه العوامل يتصور الشخص المريض أن خطف فتاة والاعتداء عليها ليس جريمة . ويرد الدكتور عاطف هذه الانحرافات الى التطور الحضارى السريع الذي لا يسير في نفس الخط مع التطور الاجتماعي . ويرى أن القانون الجنائي جاء في ظروف اجتماعية مخالفة لما هو سائد الآن فهو يحتاج الى تعديل شامل نظرا لظهور انماط اجتماعية ناشئة عن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي اصابت المجتمع . وان احكام حرائم الخطف والاغتصاب الموجودة الآن غير رادعة وغير كفيلة باصلاح المجتمع ..

ونحن نرى غير ما يرى الدكتور: نرى أن السبب الوحيد هو أن القوانين الوضعية والمناهج التربوية والتعليم مقصرة وقاصرة وعاجزة عن استيعاب حقيقة النفس الانسانية وعلاجها ، وأن التعلل بالحضارة وتطورها أو العوامل الانتصادية ، هذا كله لا يستطيع أن يقدم الاجابة الصحيحة لها الموقف ، وأن منهج الشريعة الاسلامية والتربية الاسلامية ها وحدهما صمام ألأمن الوحيد الذي يلزم الأب

والأم بالرعاية ويجعل المدرس والمعلم مربيا موجها وقدوة .. ولابد من أن تصبح القيم المعتائدية والأخلاقية في نفوس شبابنا ذات قوة فاعلة وأثر كبير ، وأن تكون حدود الله وضوابطه لحماية النفس الانسانية والمجتمع موضع الرعاية والتطبيق ولذلك فانه :

- ♦ لابد أن يتقرر منهج تربوى اسلامى كامل يحمى المجتمع من هذه الأخطار ويحمى الشباب والشابات من هذه التحديات التى تواجههم .
- لابد أن تقدم الثقافة النفسية والروحية والدينية
  لتكون اطارا للثقافة العقلية والعملية .
- لابد من تحرير مناهج التعليم من الآثار التى تركتها عهود الاحتــلال ومن الأهداف التى قصد اليهــا الاستعمار والفزو الثقافي والتى تحول دون قيام اجيال جديدة من الشباب القادر على الربط بين الثقــافة والخلق والجمع في التربية بين النفس والعقــل والجسم وهو ما تزال مناهج التربية والتعليم قاصرة عن بلوغه .
  - ♦ لابد من قيام التعليم في اطار التربية الخلقية والدينية أساسا وأن تكون التربية والتعليم متكاملة : روحا وجسما وعقلا .
  - لابد كأساس من وجود تعليم مستقل للشباب وتعليم مستقل للمرأة لأن كلا منهما يجب أن يتلقى ثقافة خاصة لتشكله حسب ثركيبه العقالي والجسمي وحسب هدفه ومسئوليته في الحياة وحسب العلاقات بينه وبين الآخر

على نحو يحقق حسن الاتصال بينهما على شرع الله ووفق الأهداف التي رسمها الدين الحق وطبقا لرسالة الرجسل ومسئوليته في الحياة ورسالة المراة في البيت والأسرة والطفل.

- كل هذه الأخطار والتحديات التى يواجهها جيلنا هذا من الشباب والفتيات انما تعود الى تقصير الآباء والأمهات أولا عن مسئوليتهم الحقيقية في محيط الأسرة على النحو الذي كشفت عنه تحقيقات النيابة مما أوردناه وأن الرجل مشغول والمرأة مشغولة عن نتاجهما الذي يحميانه ويتمنيانه ويرعيانه حتى يكبر .
- لابد أن تكون العلاقة بين الأب والأم ، وبين الأب والأم والأبناء ، وبين الأبناء والفتيات في الأسرة الواحدة وفي المجتمع كله واضحة وصريحسة وسليمة وقائمة على غير أساس « الغواية » التي دعا اليها وحسنها وقدمها للشباب ، في قصص وتمثيليات ومسرحيات وأغلام سينمائية جماعة من أبناء هذا البلد متتبعين في ذلك ما حدث من زيف غلسفات الفرويدية والوجودية والإباحية والمادية .

فماذا هي فاعلة تلك السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والاعلام .

لقد وجدنا للشريعة الاسلامية انصارا فهل نجد للتربية الاسلامية أعوانا .. ذلك ما نرجوه ونحن نقدم صورة هدذا الخطر الى القلوب المؤمنة والعقول الواعية لتحمل مسئوليتها أمام الله وأمام أوطانها وأمتها ، وقد بلغت اللهم غاشهد .

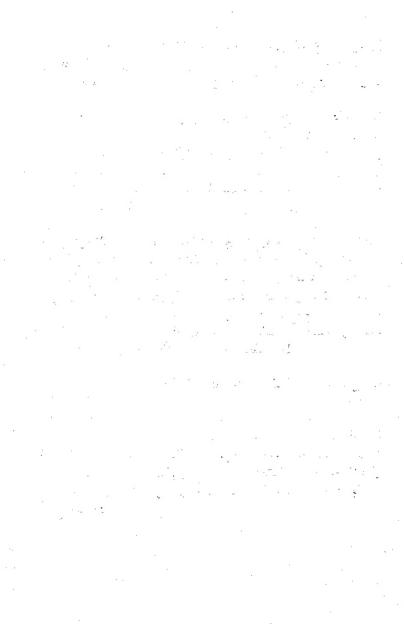

## محتويات البخاب

| سفحة | الموضـــوع الم                 |
|------|--------------------------------|
|      | لفصــل الأول :                 |
| ٩    | التحديات في وجه المراة المعلمة |
|      | لفصــل الثاني :                |
| 70   | عطاء الاسلام وعطاء الحضارة     |
|      | لفمسل الثالث:                  |
| ۳۷   | تحديات الأسرة المسلمة          |
| 0.0  | لفصــل الرابع:                 |
| ٥٧   | اللباس والزينة                 |
| ٧١.  | ملاحق البحث                    |
|      |                                |

دارالعباوم للطباعة

العَاهَرُ ٨٠ شارع حسين حجازى (الفِصرُلِعينى)

رقم الایداع بدار الکتب : ۱۹۷۹/۲۳۶۲ الترقیم الدولی : ۸ – ۹۲ – ۷۳۰۱ – ۹۷۷